المالية المالي

المفحلوب النفيده النورد ع

# الإسلامديناده البنند إلى هذا الرسول مسال هذا الرسول مسلاماته عليه وستام مسلمانه وستام

# 回波力学

الإسلامينادكالبنس

إلى هذا الرسول

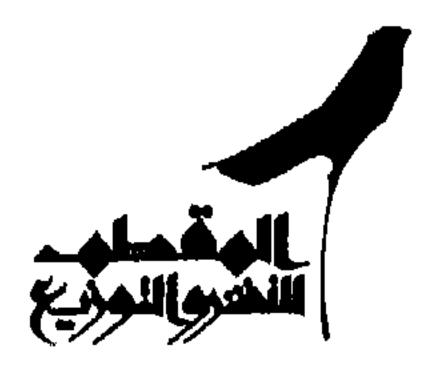

#### الطبعة الأولى

ذو القعدة ١٤١٦ هـ -- ابريل ١٩٩٦ م القاهرة

الغلاف من تصميم: محمد أبو طالب تم الجمع بوحدة الكمبيوتر

بإشراف: عصام يس

المراجعة اللغوية: إبراهيم الفارسي

جميع الحسقوق محسفوظة للناشسر

#### دار المقطم للنشر والتوزيع

• ٥ شارع الشيخ ريحان - عابدين القاهرة

ص. ب: ۸۰ باب اللوق - ۱۱۹۱۳ ت: ۳۰۸۲۱۰۹ - فاکس: ۳۰۲۲۱۰۹

المطبعدة : فيكتور كيرس .

# الفهسرس

| الصفحة           | الموضوع                     |
|------------------|-----------------------------|
| ٥                | الفهــــرس                  |
| ٦                | قائمة كتب المؤلف            |
| Υ                | مقدمة الناشر                |
| ٩                | بين يدى الكتاب              |
| ۲٤               | الفصل الأول: بشر مثلكم.     |
| عصور ٤٤          | الفصل الثاني: رجل كل ال     |
| ين يديه ٦٢       | الفصل الثالث: البشريات ب    |
| ىن فى الطفل ٨٤   | الفصل الرابع: الرجل الكاه   |
| كامن في الرجل ٩٩ | الفصل الخامس: الرسول ال     |
| م الشروق         | الفصل السادس: وجاء يو       |
| بنا ؟ ٢٦١        | الفصل السابع: أَبَشَرٌ يهدو |
| الذات ؟اه۱       | الفصل الثامن: ولماذا هو با  |
| سان              | الفصل التاسع:فلينهض الإن    |

#### للمؤلف

١ - من هنا . . نبدأ.

٢ – مواطنون.. لا رعايا.

٣- الديمقراطية ، أبداً.

٤ -- الدين للشعب.

ه - هذا . . أو الطوفان.

٦ - لكى لا تحرثوا في البحر.

٧ – لله ، والحرية (ثلاثة أجزاء).

٨ – معاً على الطريق.. محمد وللسيح.

٩ - إنه الإنسان.

١٠ أفكار في القمة.

١١- نحن البشر.

۲۱- إنسانيات محمد.

١٢- الوصايا العشر.

۱۶- بین یدی عمر.

ه ١- في البدء كان الكلمة.

١٦- كما تحدث القرآن.

١٧- وجاء أبو بكر.

١٨ - مع الضمير الإنساني في مسيره ومصيره.

١٩ - كما تحدث الرسول (محلد).

٠٠ – أزمة الحرية في عالمنا.

٢١- رجال حول الرسول (محلد).

۲۲ - في رحاب على.

٣٣ - وداعاً . . عثمان.

٢٤- أبناء الرسول في كربلاء.

٥٢- معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز.

٢٦- عشرة أيام في حياة الرسول.

٢٧- والموعد الله.

۲۸- خلفاء الرسول (مجلد).

٢٩- الدولة في الإسلام.

٣٠- دفاع عن الديمقراطية.

٣١- قصتى مع الحياة.

٣٢ - لَو شَهِدُتُ حِوارَهُم لَقلُتُ .

٣٣- الإسلام ينادى البشر.

٣٤- إلى كلمة سواء (تحت الطبع).

تطلب كتب المؤلف من دار المقطم للنشر والتوزيع

#### بسم الله الرحن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم .

و بعد-

فهذا الكتاب الذى بين يديك -أيها القارئ الكريم- هو بحق مسك الختام. ختام لعطاء طويل من الأعمال المباركه التى نفع الله بها الملايين من الناس في أنحاء المعمورة، ولايزال نفعها ويركتها في ازدياد يوماً بعد يوم، إلى ماشاء الله مثل: "رجال حول الرسول الله "، و "خلفاء الرسول "" "، و"أبناء الرسول الله في كربلاء"، و"والموعد الله" و"كما تحمدت القرآن"، وغيرها من العطاءات، التي رفعت اسم صاحبها في الخالدين، وحبته بنصيب وافر من دعاء الصالحين أله .

لقد كانت نية الكاتب الراحل -رحمه الله- أن يكون هذا الكتاب جزءاً أول من كتاب كبير ينتظم أربعة أجزاء، يقدم فيه الإسلام بكل جوانبه إلى عَالَم اليوم الذي عاني -ولا يزال يعاني- الأمرين نتيجة جهله بهذا الدين، ولكن الأجل لم

أنظر قائمة أعمال المؤلف ص ٦ من هذا الكتاب.

<sup>&</sup>quot; انتقل الأستاذ خالد محمد خالد - عليه رحمة الله - الى جوار ربه ليلة الجمعة ١ ١ شوال سنة ١٩٩٦ م

يمهله، فلم يتمكن إلا من إتمام هذا الجزء عن رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم.

وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن الرسول - صلى الله عليه وسلم، فقد كان المؤلف -رحمه الله - دائم الشعور أنه لم يكتب بعد ما يريد أن يبثه في صفحات الكتب عن هذا النبى العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كلما نزل بساحته، وقف مبهوراً أمام نوره الساطع ، وشذا عطره الفواح.. أى بشر هذا ؟، وأى نبى ورسول ؟

لذلك فقد كان توفيق الله عظيما أن ختم أعمال كاتبنا الراحل -عليه رحمة الله- بهذا الكتاب الذى هو -بين كتبه- دُرّة غالية، وعطاء فذ جديد، كأنه به قد ترك وصيتة للبشرية جمعاء على اختلاف أديانها ومذاهبها، أو ألقى على أسماعها نداءه الأخير، الذى أودعه كل عزيمته:

يا أهل الأرض جميعاً ليس لكم خلاص، ولا نجاة، ولا سعادة، ولا هناء، إلا باتباع هذا الذي بعثه الله للناس كافة هدى ورحمة.

اللهم اجعل هذا الكتاب مقبولاً عندك، ثَقُلْ بسه موازين مؤلفه، وزده من عطائك وإحسانك، وصلى اللهم على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الناشير

# 

#### بين يدى الكتاب

فى عام ١٩٨٥ للميلاد رغب المستولون عن مجلة "الحرس الوطنى" السعودية فى أن أكتب لهم مقالاً دورياً، وأستجبت لرغبتهم الكريمة، وبدأت أكتب . . .

ولم یأخذنی تفکیر طویل فی الموضوع الذی سیستأثر بکتابتی وبقلمی.

ذلك أنه كان ثمة موضوع يناديني فسي إلحاح، وأنا أتمناه في شوق.

كان الموضوع عبارة عن تقديم الإسلام - كما أفهمه - إلى عالمنا المعاصر، لعله يجد من أمره رشدًا، ولعله حين يقرأ هذه الكلمات يجد فيها ما وجده آباؤه السالفون في غيرها من نور هذا الدين وحكمته.

واخترتُ العنوان الذي أبثُ فيه فكرتي تِباعاً، وكان :

#### (( الإسلام ينادى البشر ))

وكتبت بضع مقالات وأنا بها سعيد، حتى أدركتنى - فحأة - بداية مرض طويل، فرحت أحاول وأستنجد ببقايا صحتى وعافيتى، حتى جاءت الأيام التى كُلَّ فيها متنى، وتخلى عنى جهدى فاكتفيت بما كتبت للمجلة، ولجأت إلى الله الفتّاح العليم، ألاَّ يحرمنى من إتمام نعمة هذا الكتاب، الذى تصورته وسيلة خلاص ناجعة لهذا العالم المتخبط والتعس.

وأخذ المرض لا أدرى أقول: " يداعبنى " أم "يشاغبنى"، ولم يكن أمامى سوى الطمع فى فضل الله وانتظار فرجه القريب...

\* \* \*

وما كان للشوق الحميم أن يتركني للهدوء والتّصبُّر؛ فقد كان تفكيري كله في هذا الكتباب، ورغبائبي كلها في أن أحمل قلمي مرة أخرى لأبث به ما يفتح الله من كلمات.

وجاء يوم يحمل إشراقة الأمل، وصحوة العمل، فمضيت مع الكتاب محاولاً قدر جهدى أن أمضى معه وفيه خطوات تشجعني على عزيمة السير والمتابعة . . .

كانت رغبتي في إتمامه مواكبة لإحساسي بقرب الرحيل..!

وكان همى كُلُّه أن أفرغ منه قبل أن أُدْعَى فأجيبُ..

فرحت أغُذُ الخُطَى، وأقتحم الصّعب، مِمَّــا جعــل المرض يَشتدُ ويقوى، ولم يعد يبدو لى إمكان تأليف الكتاب كله.

وقبل أن يقيد الكسل والياس خطاى، أشار على ابنى عمد، ناشر هذا الكتاب، وصاحب دار المقطم للنشر والتوزيع، بأن أكتبه مُجزءًا، ويصل للقارئ في أجزاء، كما حدث في كتاب "رجال حول الرسول" - صلى الله عليه وسلم - الذي أخرج في خمسة أجزاء، ثم لا يحمله القارئ اليوم إلا مجلد واحد، ينتظم الأجزاء الخمسة.

وتذكرت الحكمة القائلة: "مالا يُدرك كُلُه لايُترك كله..." ومضيت أستأنف كتابة مارأيت أن يكون الجزء الأول من الكتاب وهو هذا الذي يحمله القارئ بين يديه . .

\* \* \*

ولكن إلى أى شيء ينادى الإسلام البشر؟ هذا طبعاً موضوع الكتاب، فهو ينادى البشر:

- إلى هذا الرسول
- إلى هذا الكتاب "القرآن"
  - الى هذا الدين

- إلى هذه التجربة وفى هذه الصفحات يقدم الكتاب جُزءه الأول "الإسلام ينادى البشر الله الرسول"

وقد بنيت على بعض ما كنت قد كتبته لجحلة "الحرس الوطنى"، وتتبعث بقية ما لم يكن قد نُشِرَ من قبل، فجاء ممثلاً لما أردت أن أقوله عن نداء الإسلام ودعوته البشر لِلُقيا هذا الرَّسُولِ العظيم صلى الله عليه وسلم.

خسالد محمد خالد القاهرة - ١٩٩٦

#### بين يدى الكتاب

فى رائعة النهار . . نهار يوم من أيام الحج الأكبر، نـزل الوحْيُ على قلب الرسول الله الحتام :

﴿ اليَّوْمَ أَكُمَ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنكُمُ وَيَنكُمُ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتَى وَرَضِيتُ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِينًا ﴾ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِينًا ﴾

الآية ٣ \_ سورة المائدة

\* \* \*

كانت الآية الكريمة تسجيلا للمشهد الختامي في رحلة الوحى التي لبث "جبريلها" الأمين عليه السلام، يغدو خلالها بين السماء والأرض على مدى ثلاثة وعشرين

عاما ، حاملا نور السماء إلى الأرض .. وكلمة الله إلى الناس .. ومنهج الحق والهُدى والخير إلى الحياة والأحياء ..!! والآية ، وإن تَكُ تتّجه بخطابها المباشر والقريب إلى عشرات الألوف من المسلمين الحافين يومهذ حول رسولهم العظيم . وإلى مِثْلهم من المسلمين الجُدُد المبثوثين يومهذ في مناحى الجزيرة الواسعة المتراحبة، إلا أنها مع ذلك كانت تجاوز كل تخوم الزمان والمكان لتنادى بخطابها المضاء بنور الله جميع الناس، العائشين على ظهر هذا الكوكب المعاصرين منهم يومذاك، والوافدين على الحياة من بعدهم على مدى الأجيال التي ستستقبلها الأرض ، ما أذِن الله للأرض أن تبقى وتدوم..!!

ذلك أنها تنزلت على رسول قدمته السماء للناس كافة . ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى رسولُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

الآية ١٥٨ سورة الأعراف.

واختاره الله واصطفاه ، ليكون رحمتُه المُهداة إلى البشرية كافّة.

الآية ١٠٧ ـ سورة الأنبياء.

كذلك أعلنت الآية الكريمة اكتمال الدين الواحد، والذي كان دائمًا واحدًا .. منذ نوح وإبراهيم ، وحتى موسى وعيسى ومحمد .. عليهم وعلى إخوانهم الأنبياء والمرسلين أفضلُ الصلاةِ وأزكى السلام .

ذلك الدين الذي اشتق اسمُه من حقيقته ..

فحقيقة الدين ، إسلام القلب والوجه والسلوك لـله رب العالمين .

وهكذا ، وبهذه المثابة ، كانت الأديان كلها بل قولوا كان الدين كلة إسلاما ، وكان الرسل كلّهم مسلمين ..!!

هو سمّاكُمُ المسلمينَ مِنْ قبلُ، وفي هذَا، لِيكُونَ الرَّسُولُ شهيدًا عليكُمْ، وتكُونُ الرَّسُولُ شهيدًا النّاسِ اللّه الآية ٧٨ ـ سورة الحج. النّاسِ اللّبيتُون الّذِينَ اللّهِ ٨٧ ـ سورة الحج. أسلَمُوا ﴾

الآية ٤٤ سورة المائدة ولا عنان إبراهيم يهمودياً ولا عنان إبراهيم يهمودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفًا مُسْلِمًا

# وما كانَ مِنَ المشرِكينَ ﴾

الآية ٦٧ ـ سورة آل عمران.

نزلت الآية إذن تسجّل اكتمال الحلقة الأخيرة من دين الله، وتُنبِئ البشر جميعا أن المؤثِق الـذى بين الله وبينهم. قد بلغ الآن منتهاه وشارف غايته!!

ومن اليوم ستُطوى الصحف، وتجمف الأقلام، ويتوقف الوحى . .

ويبدأ الذكاء الإنسانيُّ والإرادة الإنسانية اللذان أحسن الدين تدريبهما عَبْر القرون . . يبدآن استئناف المسيرة في نور الوحي المذخور بين صفحات الكتاب المنزَّل :

من صحف إبراهيم وموسى .. إلى الإنجيل فالقرآن.

ومِن ثُمَّ ، لم يكن الإعلام بختام النبوَّة والوحْى حَجْرا على مستقبل الإنسان – بـل كان إفساحا لهذا المستقبل، ودعوة للذكاء الإنسانيِّ كـى يحمل مسئوليته الكاملة تجاه الإنسانِ ومصيرِه، وتجاه الحياة وإربائها . مهتدين بهدى الله، ونور الحقيقة، وإلهام المعاصرة. وهكذا يكون سيدنا "محمد" وتكون رسالته رحمة للعالمين .

وكما لم يكن الإسلام حَجْراً على ما بعده ، فإنه كذلك

لم يكن إلغاءً لما قبله، ولا افتياتا عليه.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وصى بهِ نُوحًا، والَّذِى أَوْحَيْنا إِليْكَ، وَمَا وَصَيْنًا بهِ إبراهيمَ ومُوسَى وعِيسَى، وصَيْنًا بهِ إبراهيمَ ومُوسَى وعِيسَى، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، ولا تتفرقوا فيهِ ﴾ الآية ١٣ - سورة الشورى. ﴿ قُولُوا آمنًا بالله ومَا أُنزِلَ إليْنَاوَمَا أُنزِلَ إليْنَاوَمَا أُنزِلَ إليْنَاوَمَا أُنزِلَ إليْنَاوَمَا وَيَعَمَّوبَ والأُسبَاط، وَمَا أُوتِي النبيُّونَ وَيعَمَّوبَ والأُسبَاط، وَمَا أُوتِي النبيُّونَ مَن ربِّهِم، لاَ نُقُرِقُ بين أحدٍ منهُم، من ربِّهِم، لاَ نُقُرِقُ بين أحدٍ منهُم، وَعَنْ لَه مُسلِمُونَ ﴾ وغن له مُسلِمُونَ ﴾ وغن له مُسلِمُونَ ﴾

الآية ١٣٦ ـ سورة البقرة.

لقد كان الإسلام التجربة الحيّة الثريّة المُهداة للبشرية في عصرها الجديد، حاملة من البرّاث السابق كل جوهره الفريد.. ومُضيعة للزمن القادم كل طريقه المديد.. من أحل ذلك، لم يكن من حقه فحسب بل كان من تبعاته قبلاً أن ينادى البشر جميع البشر إلى نهجه وتجربته، وهُداه.. وإلى ينادى البشر جميع البشر إلى نهجه وتجربته، وهُداه.. وإلى

ولقد تحقّق وعْدُ الله لهذا الدين بنشر رياحه ورفع لوائه، وحفظ كتابه..!! ﴿ إِنَّ الْحَـنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ﴾ الآية ٩ ـ سورة الحجر.

وهكذا عاش الإسلام ألف عام وأربعمائة عام ، تعرّض خلالها لسيول طامية وجارفة من المناورات والمؤامرات والمكائد والحروب ، واستودع ثرى الأرض في أكثر جنباتها وأقطارها أعدادًا مباركة وهائلة من شهدائه . . ثم لا يزدد إلا تألّقاً وتفوقًا ونماءً .

تُغادر كلمةً من قرآنه مكانها في مثات الملايين من المصاحف رغم كل محاولات التحريف والبَغْي . . ! ! و تَغِبْ شعاعة واحدة من شمس عقائده ومبادئه . رغم كل محاولات الإطفاء والبهت . . ! !

بل ولَّوا مُدبرين أمام زحف ، أولئك الشانئون والضاغنون عليه .. ولَوْا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ويجْتُرُّون خيبة الأمل ومرارة الإفلاس . .!!

أجل .. على الرغم من كـل مـا اقترفته قـوى الشـر والظـلام

ضد الإسلام في قديم الزمان وحديثه ، بقى لروحه شبابها النضير ، ولمبادئه توهجها . وبقِي كِيانه الداخلي كله متفوقاً على كل محاولات الكيد والإحباط ..!! وكم كانت رحمة الله واسعة \_ حتى بخصومه \_ حين لم ينهزم هذا الدين العظيم أمام مكائدهم الجائحة. فبقى نوره وبقيت حضارته ، ليأخذوا بأيدى شعوبهم وبلادهم من وهدة الظلام ، والانحطاط، والهمجية إلى مدنية ما كانوا ببالغيها لولا الإسلام ونوره . .!!

ألا إنه إذا كان هذا الدين حقا، لا وهمًا.

وإنه لكذلك . .

وإذا كان ضرورة ، لا ظاهرة .

وإنه لكذلك . .

وإذا كان دوره فى هداية البشرية وقيادتها لم ينتَهِ، ولن ينتهى .

أقول: إذا كان ذلك كذلك، فإن إصغاء البشر لندائه إلى هم وهتافه بينهم، يصير من أقدس تبعات رُشدهم، ومستوليات وجودهم. ليس لأنه يتجاهل ماسبقه مِنْ مراحل السين، ولا من سبقه من للرسلين. بال لأنه - دون بقية

الأديان ـ يمثـل الكلمـة الخاتمـة والجامعـة لتوجيهـات السـماء، ويمثل الخلاصة المركزة للتجربة الدينية التي بدأت مع أول نبـي ورسول إلى أن أتمَّ الله نوره ونورها مع آخر نبيّ ورسول .

فالإسلام بحكم كونه خاتم الأديان قد استبقى منها، واصطحب معها كل جوهرها الفريد، ومضمونها العميم. كما أنه بهذه المثابة يؤكد حق جميع الرسالات، وجميسع المرسلين في الإيمان بها وبهم.

﴿ آمَـنَ الـرَّسُولُ بَمَا أُنزِلَ اليَّهِ مِنْ رَبِّه، والمؤمِنُون . . كُلُّ آمَـنَ بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورُسُله، لا نُفرِق وملائكتِه، وكتبِه، ورُسُله، لا نُفرِق بين أحدٍ مِن رُسُلِهٍ . . وَقَالُوا سِمِعْنا وأطعْنا غفرانك ربَّنا وإليْكَ المصير وأطعْنا غفرانك ربَّنا وإليْكَ المصير في الآية ٢٨٥ ـ سورة البقرة .

فكل إيمان لدّى الإسلام مُهدر وخِدَاج، ما لم يكن إيمانًا بكافة الرسالات، وبجميع المرسلين..

والذين يؤمنون ببعض، ويكفرُون ببعض، لا يُقيم الإسلام لإيمانهم وزنًا، لأنهم بهذا التبعيض وبهذه التجزئة يسلبون الدين أهم خصائصه المتمثلة في وحدته العضوية

والموضوعية، ويحرمون الحقيقة الدينية من أقوى براهين وجودها وصدقها..

ذلك أن الإسلام هو الحقيقة المشتركة في كل برهان، بل الحقيقة المكوِّنة لكل يقين بوجود الوحي.. ووجود الدين.. ووجود الأنبياء والمرسلين . . !!

وبمشيئة الله وعونه سنلتقى بتوضيح أكثر لهذه النقطة خلال ما هو آتٍ من صفحات البحث ومُنتجعاته . .

\* \* \*

هناك، سنرى رأى العين، ونعلم علم اليقين أن الإسلام إذ ينادى البشر إليه ، إنما يناديهم إلى الحقيقة الدينية ممثلة فى كل رسالاتها، وكتبها ، ومرسليها ، بيضاء من غير سوء ، بعد أن ينفى عنها تحريف المبطلين، وضلالة المضلّين .

كما سنعلم علم اليقين أنه حين يُنادى البشر إليه.. لاسيما في عصرنا الماثل.. فإنما يناديهم ويدعوهم إلى خلاص أكيد من شِقُوة الضَّياع الذي يفتح أشداق أغواره الفاغِرة، ليبتلع في غياهبها وظلماتها كل مالا حياة للإنسان بدونه مِن رُوحٍ وضمير.. من إرادة وفكر.. ومن اقتدار على تحرير وجوده ومُعانقة مصيره . . !!

أحلْ.. إن الإسلام بوصف كلمة الله الحاتمة في محال الدين.. وبوصف وصيَّة الله المُحكمة والبالغة في محال الحياة.. لقادر على أن يمنح العالم المظلم نوره .. ويهب هذا العالم الحائر المُلتاث هُداه .

هو قادر على أن يُزيح من طريق الكافة من الناس، والجموع الهادرة من البشر .. أولتك الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق .. أولتك الذين يُمدُّونهم فى الغَى .. أولتك الذين يُمدُّونهم فى الغَى .. أولتك الذين كمدُّونهم فى الغَى .. أولتك الذين كذّبوا عما لم يحيطوا بعلمه ، وارتابت قلوبهم، فهم فى ريبهم يتردّدون . . ! !

الإسلام قادر اليوم ، وغدًا ، وبعد غد ، وأبدًا ، أن يُحلى عن أرض المسيرة الإنسانية "ديناصورات" البشر، ووحوش الغابة الآبقة ، كما استطاع ذلك في أمسه القريب والبعيد بنور دعوته ، وصدق حجته ، وذكاء منطقه، وروعة ثباته ، وقوة إصراره ، وجلال تضحياته . . ! !

فيا من تظنّون أن قد بعُدت عليكم الشّقة. أصغـوا للإسلام في ندائه ، واقتربوا من بهائه ، وانهلوا من عطائه .

وإذا سألتم: إلامَ يدعـوا الإسـلام؟؟ وإلى مـاذا ينـادى البشر؟؟

أجيبكم: إنه يناديهم:

- \* إلى رسوله ...
- \* وإلى كتابه ...
- \* وإلى نهجه ..
- \* وإلى تحربته ..

أجل .. الرسول ، الكتاب ، والمنهج ، والتجربة ..

مِنْ هــؤلاء يتكــون الإســلام ، وبهــم تتحــدد معــا وخصائص شخصيته المضيئة والباهرة ..

وإليهم ينادى البشر في حدب عظيم، وشوق حميم ..

"أتقول و ال الكافية المحمداً" كاذب . . ؟ ؟ ! ! الكافية الكافية المحمداً المحمداً الكافية الكافية المحمداً المحمدات الكافية المحمدات المحم

أحل إن الكذّاب لايستطيع ان يبنى بيتًا من الطوب، لأننا ببساطة سنقول له: أرنا هذا البيت .. فتهوى أكاذيبه، ويُولى الدُّبر . . !!

ومبادىء التغيير والإصلاح ، لاسيّما الكبيرمنها والجليل، تُشبه أن تكون بناء من زُجاج . تكشف وتفضح كل ما يـدور داخلها، ووفق ذلك تكشف أنفس الذين يهتفون بها، وتُعرِّيهم من كل أردية الجداع ، وأقنعة التمويه !!

والصادقون بما وهبهم الله من هُدى قويم، وبما معهم من فطرة نقيَّة، تقيّة ، بيضاء من غير سوء .. هؤلاء يمشى نورهم بين أيديهم .. ولصدُقهم إشراقٌ وضياء!!

\* \* \*

من أجل هذا ، كان أكثر أعداء الإسلام غباء ، وأوفاهم

### الفصل الأول

# بَشَـرٌ مشـلكم

شخصية الداعى ، هى الدليل الحق ، بل الدليل الوحيد على شخصية الدعوة .

وحقيقة المبشّر بفكرة ، والهاتف بعقيدة ، هي حقيقة الفكرة نفسها ، والعقيدة ذاتها .

والمتاجرون بالمبادئ ، مهما أوتوا من حذق في التنكر ومهارة في التخفى ، لا يستطيعون أن يخدعوا الناس عن دخائلهم وما يمكرون .. وهم آخر المطاف عاجزون تمامًا عن أن يُحوّلوا البهتان إلى صدق ، والزّيف إلى حقيقة !! وكما قال "كارليل" في كتابه "الأبطال" مُوجّها كلماته وسُخرياته لزعماء "الكنيسة" في الغرب :

نصيبًا من خيبة الأمل، وسخرية الحقيقة ، أولئك الذين حاولوا حاولوا ـ يائسين ـ النيل من شخصية الرسول على .. وحاولوا ـ يائسين ـ أن يجعلوا عظمته الباهرة ، وخصاله العظيمة ، والطّاهرة موضع همسس ، أو مُدعاة تساؤل .. ناهيك عن اتخاذهم إياها موضوع رفض ، أو ارتياب . . ! ! وذلك حين كذّبوا . كذّبوا . ما لم يحيطوا بعلمه ، وارْتابت قلوبُهم ، فهم في ريبهم يترددون ! ! !

والذين أرْكِسُوا بما كسبوا من الغابرين أخفقوا إخفاقًا ما بعده إخفاق، وانتهى بهم طريقهم الزّلِق إلى الهُوّة الفاغرة، وصدّهم عن النيل من شخصيّة "الرسول" الله من عظمة أصلها ثابت وفرعُها في السماء!!!

و حَلَف مِن بعدِهم حلْف، ثم خلْف، ثم الحلاف.. شهِ دَنَّهُم عصور تِلْوَ عصور، ماضين على طريق أسلافهم رافعين - في بلاهة وخيبة وتطاول - نزوة التحدى، وسفاهة الانتقاص .. فما كانوا أكثر من سابقيهم توفيقًا، ولا أقل خُذلانًا وإخفاقًا . . ! !

ولعلَّ تاریخ البشریة لم یشهد شخصیَّة حیَّرت خصومها و شانئیها، وردَّتُهم علی أعقابهم صاغرین، كما فعلت -

بأعدائها وخُصومها- شخصيَّة هذا الرسول العظيم . . ! ! ذلك أنها "شخصيَّة" مُضاءة ، يُرى باطنها من ظاهرها.. مفتوحة ، ليس حولها أسوار ولا أستار .. واضحة ومجلوة، كانبلاج الفجر وضوء النهار . . ! !

ولعلَّ أعظم ١٠٠ تطالعنا به هذه الشخصيَّة ، أنَّه ليس بين مبادىء صاحبها وسُلوكه فراغ يتسع لمرور شعرة دقيقة ، أو خيط رقيق ! ! وأنه لم يبتعد طوال سِنِي عمره، عن مبادئه ولا بقيدِ أنملة . . ! !

وكم كانت صادقة أم المؤمنين "عائشة" رضى الله عنها حين سُتلت عن أخلاقياته فقالت "كان خُلقه القرآن" . . ! ! ونفس الموقف الذي اتخذه منه شانتوه ، اتخذوه تجاه القرآن وتجاه الإسلام . . فما ازدادوا إلا صَغارًا ، وخسارًا . . وبقى "الرسول" عَلَيْ و"القرآن" و"الإسلام" منارًا للسماء في الأرض . . ونبعًا ـ لا يغيض عذبه وفراته . . يفيض بالهدى، والحق . . وشرفًا تزكو به أقدار الإنسسان وأقدار الحاة . . ! !

والسماء حين قدَّمت للأرضِ وناسِها خاتمَ الأنبياء وأجلَّ المرسلي، لم تقدِّمُه في لُفافات من غموض. ولا في طيَّات من

بهده الحقيقة ، ولا من اليقين بأن "الصدق" هو الذي سيضحك كثيرًا ، لأنه الذي يضحك أخيرًا . . ! !

وإنَّ للصدق ومضات خاطفةً يفحًا بها الذين عَمَوا، فإذا هم مبصرون . والذين صَمُّوا، فإذا هم يسمعون . . !! وإنَّ للحقيقة "عبيرًا" يطرد كل ريح مُنتن وخبيث ، ولقد كان صِدْقُ "محمَّدٍ" عَلَيْكُ وعبيرُ "محمَّدٍ" عَلَيْكُ يدُلان عليه .. ويقودان إليه . .

فأمام "نجاشي" الحبشة ، وقف واحد من أتباعه والمؤمنين به يتحدث عنه .

وأمام "هرقل" الشام ، وقف واحــد مُمَثّلا لكـل أحقـاد قريش ، وكلّ ضغنها ولؤمها .

فهل اختلف الحديثان والمتحدِّثان في الشهادة لــه؟؟ والاطراء الحقِّ لسمِّوه ونُبله وعظمته . . ؟ ؟

أبدًا – لــم يختلف . . والتقــت شــهادة مؤمـن الاثنــين ومُشركِهما على أمر قد قُدر . . وعلى حقّ استبان وظهر..

وأبدًا ، لم يختلفا ، لأنَّ أنفة المشرك عزَفَت به عن أن يُعهد عليه الكذب! وجعلته يعترف اضطرارًا وكرها الما يعمد عليه الكذب! وجعلته يعترف اضطرارًا وكرها ما كان "محمد الأمين" يُعرف به من نضارة الخُلُق، واستقامة

الأحاجى والألغاز .. بل قدَّمَتُه فى نور كتابه ، وشفافية إهابه.. شخصية مقروءة ، مثل كتاب مفتوح ومُتاح .. صيغت كلماته المسطورة بحروف كِبار . .!!

فمن طفولته ، إلى شبابه ، إلى رجولته ، إلى مبعثه مماته، وأنباء حياته المباركة منظورة بألف عين.. مسموعة بألف أذن .. يتعقّبها الأعداء والأصدقاء . . !!

والقرآن العظيم حين قدَّم حامله ، ومتلقيه ، ومُبلغه ، ورسوله ، لم يُدَثِّره بقداسة زاجرة ، تجعل الناس يقفون أمامها رُكَّعًا، وهيابين . . ! ! بل قدَّمه بوصفه "بشرًا" من البشر. وواحدًا – بين – المجميع . . وإن هياً ه تفوقه لأنْ يكون واحدًا –فوق – الجميع ! ! !

﴿ قُلْ إِنَّ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ ﴾ ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ ﴾ ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عليهِمْ بمسيَّطِرٍ ﴾

هكذا علمه القرآن أن يكون، وأن يقول.. ولقد كان، ولقد قال .. هذه الشخصية المقروءة والمسموعة.. المتواضعة والرفيعة.. لم يغزُب عن صاحبها العظيم مثقال ذرة من الوعى

النهج، وجلال بواعثه، وصدق نيًّاته..!!

كان الذى تحدَّث أمام النجاشيِّ - جعفر بن أبى طالب - ابن عم الرسول. وأحد الذين باكروا إلى الإسلام، وبيعة "الرسول" على يقول:

"أيها الملك ...

"لقد كُنَّا قومًا أهل جاهليَّة، نعبد الأصنام.. ونأكل الميتة..

وناتى الفواحش . . ونقطع الأرحام . . ونسىء الجوار . . وياكل القوى منا الضعيف . . حتى بعث القوى منا الضعيف . . حتى بعث وصدقه ، وأمانته ، وعفافه . . فدعانا إلى الله ، لنعبده ونُوحده وغنلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث . . وأداء الأمانة . . وصلة الرحم . . وحسن الجوار . . والكفّ عن المحارم والدماء . . ! !

ونهانا عن الفواحش. وقول الزُّور.. وأكل مال اليتيم.. وقذف الرُّور.. وأكل مال اليتيم.. وقذف المحصنات .. فصدقناه وآمنا

هكذا كان حديث مسلم عن رسوله.. قالها في أمانة راشدة، وصدق أبلج وعظيم . .

أما المتحدِّثُ عن "الرسول" عَلَيْكُم أمامَ هِرَقْل فكان "أبا

سفيان" زعيم قريش يومئذ، وكبير المشركين.. وإنَّ أَىَّ حديث عن الرسول المُشْرِينَ ، ليظل ناقصًا وخِداجًا ، ما لم ينتظم هذا

الـحوار الذكى والصادق، بين هِرَقُل وأبى سفيان . .

بدأ هِرَقُلُ الحوار بسؤال أبى سفيان.. عن النبى عليه السلام:

هرقل: ما حُسَبه فیکم ؟؟

أبو سفيان : هو فينا ذو حسب ..

هرقل: هل كان من آبائه مَلِك ؟؟

أبو سفيان: لا ..

هرقل: هل كنتم تتهملون بالكذب ؟؟

أبو سفيان: لا..

هرقل: هل يتبعه أشراف الناس أم ضُعفاؤهم ؟؟

أبو سفيان: بل ضُعفاؤهم ..

هرقل: أيزيدون، أم ينقصون ؟؟

أبو سفيان: بل يزيدون

هرقل: هل يرتدُّ أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه، سخطة له؟؟

أبو سفيان: لا ..

هرقل: هل قاتلتموه ؟؟

أبو سفيان : نعم . .

هرقل: كيف كان قتالكم إياه ؟؟

أبو سفيان: تكسون الحسرب بيننسا

وبينه سِحَـالاً.. يُصيبُ

منا، نصيب منه . .

هرقل: فهل يغدر؟؟

أبو سفيان : لا . .

هرقل: يأمُركم؟؟

أبو سفيان: بالصلة، والزكساة،

#### والصُّلة، والعفاف ...

هاتان شهادتان لعدو، وصديق. لمشرك يحاربه، ولمسلم يصدد قدر فهدل اختلفت في الهُتاف برفعة مناقبه، وسُمو ممادئه..؟!

ولقد أعطَى "هرقل" في ذلك اليوم البعيد مثلاً نبيلاً لمنهج الرجل الحصيف المنصف في تمحيص الحقيقة، واستطلاع الرأى.

وعلى الرغم من أن لغط حاشيته، ومخافة التمرّد من شعبه، قد صرفاه عن اعتناق الإسلام. فإن الطريقة والحوار اللذين عالج بهما القضية المثارة، قد أبانًا جَدارة "الرسول" عليه الصلاة والسلام بالتصديق والإتباع.. بالتوقير والإكبار.. حتى وفق مقاييس الحياد والـتردد . . مادام حيادًا يتوخى النزاهة، وتردّدًا ينتظر الشحاعة ، أو ينتظر البرهان . . ! !

وإنا لنستبينُ ذلك من الكلمات الناصعة والبارعة التي عقب بها "هِرَقُلُ" على هذا الحوار.. فقد قال لتَرْجُمانه:

"قل له \_ يعنى أبا سفيان \_ لقد سالتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب .

وكذلك الرُسل تُبعث في أحساب قومها!!

"وسألتك: هـل كان في آبائه مكك؟ . . فزعمت أن . . لا فقلت أن كو كان في آبائه مكك، فقلت أن كان رجلا يطلب مُلك آبائه!! لكان رجلا يطلب مُلك آبائه!! وسألتك عن أتباعه أضعفاء القسوم أم أشرافهم ؟ فقلت : بال ضعفاؤهم . وكذلك أتباعا

"وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقسول ما قال؟ فزعمْت أن. لا. فعرفْت أنّه لم يكُن لَيَدَع الكذب على الناس، يُكُن لَيَدَع الكذب على الناس، ويكذب على الله!!

"وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه ، بعد أن يدخل فيه، سخطة له ؟ فزعمت أن .. لا ..

وكذلك الإيمان إذا خالطَتْ بشاشته القلوب!!

"وسألتك: هـل يزيدون، أم ينقصون؟ فزعمْت أنهم يزيدون.. وكذلك الإيمان حتى يتِم 1 الوسالتك هـل قاتلتموه..؟ فزعمْت أنكم قاتلتموه، وأن الحرب فزعمْت أنكم قاتلتموه، وأن الحرب بينكم وبينه سجال، وكذلك الرسلل تُبلَى . . ثم تكون لهم العاقبة 1 ا

"وســالتك: هــل يغــدر؟ فزعمت أنه لا يغـدر.. كذلك

الرسُل لا يغدِرون 1 !

ثم يختتم "هِرَقُلْ" حديثه البليغ قائلاً لأبى سفيان:

"إِنْ يَكُ مَا تَقُولَ حَقَّا، فَسَانَهُ نَبِي ... ولقَّسَد كَسَنَ أعلَّم أَنّه خارج .. ولم أكن أظنّه منكم .. ولو أعلم أنى أخسلص إليه،

# لأحببت لقاءه.. ولو كنتُ عـــنده، لغَسَلْتُ عن قدميه .."!!

\* \* \*

هكذا كان عبيره. وكان نوره. يهديان إليه، ويدُلان عليه ! ! حتى أولئك الذين لم يروه ولم يجلسوا إليه. بل كان مصدرهم في معرفتهم به بحرد السماع عنه. وثمّن ؟ ؟ من أكثر خصومه لددًا، وأقساهم قلبًا ، وأعنفهم حربًا . . !! إن "هرقل" حين تمني أن ينال شرف لقاء سيدنا "محمد" عليه الصلاة والسلام، وحين ودّ لو ينال غسل قدميه الشريفتين، لم يكن قد تشاهده، ولا عايشه، بل ولا رآه. فكيف لو كان رآه ؟ ؟ !

إن كل ما عرفه به ، بضع كلمات سمعها عنه .. وممّن؟؟ من ضاغن ، وشانىء ، وعدو ، يقتلع الحقيقة من تحست أضراسه اقتلاعًا .. خشية أن يُعرف عنه الكذب إذا هو تجانف أو زاغ . . !!

فكيف تفتّح عقل "هرقل" وقلبه لهذا الذي سمع .. ؟؟ وكيف تضمَّخَت وحه بعطر ليس معه قارورته .. عطر قادم من بعيد . . ؟ ؟ ! !

وكيف انثنى ضدره على ذلك الشوق الحميم إلى لقاء "الرسول" المنظيم وتلك الرغبة الحثيثة في أن يغسل قدميه . . ؟!!

وكيف كاد يُسلم لولا تصايح رجال حاشيته ، وأباطرة كنيسته . . ؟ !

لا أحسب أن ثمة سببًا يقدّم لنا جوابًا شافيًا ، ويفسّر لنا هذه الواقعة وهذه الظاهرة سوى ماكانت عليه شخصية الرسول عَلَيْكُم ، وشخصية دعوته من قوّة الصدق.. وقوة

#### الجدب . . وقوة التأثير . . ! !

أمَّا قوّة "الصدق" فلأنه كان رسولاً حقّا، لا رسولاً مُنتجِلاً . . وكانت هناك نبوءات صادقة ، وإرهاصات ناطقة بحتمية محيئه ، وقُرْب ظهوره . . نبوءات كان يعرفها العالمون والمحلصون من أهل الكتاب \_ وإن اسْتَغْشى عليها ثيابهم قوم آخرون من أهل الكتاب وأيضًا انحدروا إلى كتمانها، وتردّوا في إنكارها!!!!

وأما قوّت الجذب والتأثير، فلأنّ أولئك العِظام الذين يختارهم الله لحمل رسالته ، ويصطنعهم لنفسه ، ويصنعهم على عينه ـ يُودِع شخصياتهم من الفينض ومن الإيحاء ما يُدني منهم القلوب ، ويُطوِّع لهم رغائب الآخرين ومَوَدَّتُهم..

حتى إن تأثيرهم وهم غائبون، يكاد ينافس تأثيرهم وهم شهود وحاضرون . . ! ! !

"فالمسيح" عليه السلام، رآه والتقى به فى حياته عشرات من الناس أو منات منهم من آمن به، ومنهم من كفر. لكنه منذ أن رحل عن دنيا الناس ، ومنات الملايين تدخل محال جاذبيّته طائعة، راغبة، مشتاقة . .

"والرسول" عادر الدنيا إلى الرفيق الأعلى تاركًا عشرات الألوف من الذين رأوه، وعاصروه، وآمنوا بسه، واتبعوه .. لكنّه منذ رحيله ، ومنات الملايين كذلك تدخل معال جاذبيته ، وتأنس بدينه ، وتسارع إليه طائعة ، راغبة، مشتاقة . . !!

\* \* \*

إِنَّ قوَّة الصدق، وعُرام الطاقة الكامنة فيها قوَّة الجدنب والتأثير لرسالة "الرسول" الله والشيخصيته للم تَكُفَّا - عبر الأحيال - عن تقديم النموذج الذي قدمناه منذ أربعة عشر قرنًا من خلال الحوار المُشِعِّ بين "هرقل" و "أبي سفيان"!! فكثير من الذين عاشوا على دين غير دين "محمد" في وضوا أن يخونوا الحقيقة، ويُزيفوا قول الحقِّ فيه.. ورفضوا أن

يُغالطوا أنفسهم، ويكتموا الحقّ وهم يعلمون. فمضوا صادقين وشخصانًا - يصدَعُون بما عَرفوه عن عظمته، وصدقه، وإخلاصه. ويصدَحون - في كلمة فرح مغتبطة - بما بهرهم من شخصيته المُضاءة والمضيئة. لنقرأ مثلا لواحد من هؤلاء الذين أنجبهم عصرنا الحديث - ذلك هو "لامارتين".

إنّه ـ كما نعلم ـ يُعرَف عنه إيمان بالإسلام ولا برسوله ولا بقرآنه ـ ومع هذا فقد آمن بما احتشدت به شخصية "الرسول" من صدق، وبعرّ، وشموّ، ونُبل، ورحمة، وهُدى، وأمانة، وعفة، وذكاء، وخلّق، ومن اقتدار هائل على تحدّى الباطل وكنس الضلال.. ومن إيمان عميق بالله، وتبتسل للدعوة، وولاء مُفيض لقيم الحق، والعدل، والخير، والفضيلة، والجمال..!!

فصوَّر ذلك كلَّه فى كلمات أعطت التعبير النهائيُّ لما يستطيع إنسان أن يُبدى من حبّ، وتوقير، وإجلال.. ها هوذا يتحدث ويقول:

"لم يظهر - قط "- رجل منسل " "عمد" عَمَّدٌ نيَّتُهُ حول غاية أعظم سُموًا .. غاية فوق قدرة البشر. تستهدف هدم الخرافات القائمة بين الخالق والخالق .. وإعادة الرب الخالق والخالق .. وإعادة الرب إلى الإنسان، والإنسان إلى الرّب. وإصلاح المبدأ العقلي السليم تجاه الألوهية في خواء آلهة الوثنية الغلاظ المشوّهين . . ! !

يظهر قط رحل مثله قام في أقل وقت بثورة بالغة الشمول، والاستمرار. فنشر الإسلام في أقسام حزيرة العرب الثلاثة، وفتسلح لوحدانية الله بلاد فلله بلاد فللمرين، وخراسان، وما وراء النهرين، والهند، والشام، ومصر، وجميع القلم المعروفة بأفريقيما الشمالية، وكثيرًا من جزر البحر المتوسط، وأسبانيا، وقسمًا من بلاد المغول . . !!

وإذا كان عِظَم المقصد، وضآلة الوسائل، واتساع النتائج مقاييس ثلاثة لعبقرية الرجل. فمن ذا الذي يجرؤ على تشبيه أحد من عظماء العصر الحديث بـ"محمد" المنظم ..؟!

إن أبعدهم صيتًا يصنع غير هزَّ السلاح، وزعزعة السدُّول. ثمَّ يُقيموا -إذا كانوا قد أقاموا شيعًا- سوى سلطات ماديَّة مُنهارة. ١!!

صحيح أن "عمداً النظائم هزّ سلاحًا،

وأزاح شرائع، وزعزع دُولا وأمما وأباطرة . .

بَیْدُ أَنَّه فوق ذلك أزاح أفكارًا، ومعتقدات، وغیر نفوسًا، وأقام علی كتاب – أصبح كل حرف منه شریعة – جنسیسة وروحیة لأمم شتی . .!!

ثم هو قد طبع هذه الجنسيَّة الإسلامية بسمّة المقت للآلهة الإسلامية بسمّة المقت للآلهة الباطلة، والحسب لله الواحد الأحد...!!

فيلسوف ، وخطيب.. رسول، ومُشِّرع ، محارب ، وفاتح لأفكار، ومصلح لعقائد .. مُحْي لعبادة بغير صُورَ ولا تماثيل . . ! !

فمن ذلك الرجل الذى يمكن أن يكون أعظم منه، بكل المقاييس التي تُقاس بها عظمة الإنسان . . ؟ !!

ما الذي خعل هذا الشاعر الفرنسي الكبير - من شعراء القرن التاسع عشر - يُرصِّع كتابه "السَّفر إلى الشرق" بهذه الكلمات الوضاء الحِسان، عن رسول لم يُعرف عنه إيمان به، ولم تَصُدَّه مسيحيته عن الاعتراف بعظمته، وروعة أيامه..؟!

ما الذي هاج أشواقه إلى العظمة الإنسانية حتى رآها مكتملة ومزدهرة في شخصيَّة رسولنا عَلَيْنَ، وفي أخلاقه، وفي دينه، فراح يحيِّيه تحيَّة مُولَّهٍ جَذلان..!!

عليه صلاة الله وسلامه، وله تحياته وبركاته.. فهو رحمـة الـلّه للعالمين.

ولنقل مع "لامارتين":

مَنْ ذلك الرجل الذي يمكن أن يكون أعظم "منك"، بكل المقاييس التي تُقاس بها عظمة الإنسان..!!

### الفصل الثاني

## رجل كل العصور

إنَّ هذا الذي تلوناه، وطالعناه من كلمات الشاعر والمفكِّر الفرنسيّ الكبير "لامارتين" لم يكن وحيدًا بسين الآراء والاعترافات التي أدلى بها في إعجاب وافتتان وصدق رجال كثار، وكِبار، من الذين أمضوا حياتهم، وقضوا نحبهم، وهم حارج دائرة الإسلام.

بَيْدَ أَنَّ ثقافتهم واطَّلاعهم الوسيع المنزاحب.. ثمم احترامهم لانفسهم ولتفكيرهم.. كل هذا جعلهم ينحنون أمام عظمة الرسول عَلَيْنٌ ونقائه وتُقاه!!

ثم لم يستطيعوا صبرًا على اختزان إعجابهم، ولا على كتمان الولاء الذي أفعم به وجدانهم وتفكيرهم..

#### ولاءُ مَن، ولمن..؟؟

ولاء أناسٍ منصفينَ يدينون بغير دين محمد ﷺ .. أذهلهم منه خُلقُه، وطُهره، وروعة ثباته، وبطولة تضحياته، وصدقه مع ربه، ومع نفسه، ومع الناس. ثم احترامه الوثيق والعميق للعدل، وللحرية، وللحق، وللحق، وللخير، ولحقوق الإنسان.

\* \* \*

ولم يكن الشاعر في "لامارتين" هو الذي صاغ إعجابه المغتبط، وشهادته المتألقة - فحسب - بل كان عقله يسابق وجدانه نحو هذا الإعجاب، وهذا الانبهار.

وكأى من عالِم غربى .. يعتمد فى تكوين أحكامه على المنطق، والتحليل، والمناقشة، والمقارنة.. يشك ليعرف.. ويتوقّف قبل أن يحكم.. استطاع فى ضياء إخلاصه وصدقه، ونزاهة عقله وفكره ـ أن يصل إلى نفس النتيجة التى تؤكّد ندرة الوجود المحمدى بين كل وجود وكل موجود..

هذا.. مثلا.. "روم لاندو" الذي عمل أستاذًا للدراسات الإسلامية والشمال ـ أفريقية، في جامعة المحيط الهادي بكاليفورنيا.. يقول في كتابه: "الإسلام والعرب":

كان "محمد" إلى تقيّا بالفطرة. وكان

من غير ريب مهياً لحسمل رسالة الإصلاح التي تلقاها في رُوّاه .. وكان يملك إيمانا لا في رُوّاه .. وكان يملك إيمانا لا يلين بفكرة الإله الواحد. وعزمًا راسخًا على استئصال كل أثرمن آثار عسبادة الأصنام التي أثرمن آثار عسائدة بين السوثنين العرب.

#### "كانت مهمته هائلة!!

"وإنَّ الزَّعـــم القـائل بـأن فترات تلقيه الـوحْي كانت نوبات صرع زعمٌ خاطئ على نحو حليً .. ذلك لأنّ من يتعرض جليً .. ذلك لأنّ من يتعرض لهذه النوبات ، لا يمكن أن يكون مالكًا وعيه ومنطِقه إلى حــد القـدرة عـلى النَّطق بمثل المقـاطع العـقدة والعـميقة التى نطــالع الكثير منها في القرآن ..

"إنّ الإخلاص الذي تكشف عنه محمد في أداء رسالته، وما كان لأتباعه وأصحابه من إيمان كامل بما نزل عليه من وحي واختبار الأجيال والقرون .. كل أولتك يجعل من غيرالمعقول اتهام أولتك يجعل من غيرالمعقول اتهام والتلفيق .

"فلم يعرف التاريخ أى تلفيق ديني متعسمد حتى حسين كيوني متعسمد حتى حسين يكسون صاحبه عبقريًا في الدجل استطاع أن يعمر طويلاً.

"وإن الإسلام لم يعمر حتى الآن ماينيف على ألف وأربعمائة سنة، فحسب بل إنه لا يزال يكسب فى كل يوم أتباعًا جددًا".

\* \* \*

حين وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه "رحمة للعالمين" لم

يكن هذا الوصف تحيّه من عند الله له فحسب. بل كان كذلك إرهاصًا بما سيظفر به من البشرية فى كل عصورها وأجيالها من حمد لا يطاول، وبحد لا ينصل بهاؤه. بما يحمل قلبه الكبير للناس من مرحمة، وبما يغذوهم به من نعمة الهدى وزاد الحقيقة.

وهكذا لم يكن الرسول على عظيم أيام دون أيام ولا عصور دون عصور . . لأنه لم يكن داعية مرحلة بل داعية أبد!! ولقد غدقت روافدة وينابيعه \_ عبر الأجيال والقرون \_ بكل طيب وصادق وجميل من عذب القول وخالص العمل ، وحلال السلوك!!

من أجل ذلك ، كان "الرجل" الذى تتأنق فيه معالى الأمور وتتألق به ومعه القدوة الصالحة في كل عصر وجيل!! ومنذ جاء محمد وإلى يوم الناس هذا. ثم إلى الأبد وما بعد الأبد - إنْ كان للأبد بعد - . . يجد كلُّ عصرٍ فيه وفي دينه قدوته ، وأسوته . و آماله المرجوّة . و خلاصه المرقوب!! هو إذن أمام كل زمان . وقائد موكب متساوق من الناس والأيام والأحلام والمبادئ والرُّؤى والقِيَام . . موكب لا يُوْذن بانتهاء . .

ولقد أذعن لهذه الحقيقة وأذاع بها ــ منصفون كثيرون من مفكرى أوروبا المنصفين..

وهذا واحد منهم يقول:

"كان رجل دولة لا نظير له !! فقد استطاع في عصرٍ عمّه التفسخ الذي لم يكن ثمّة أمل في الشفاء منه.. وبالخامات البشرية التي وجاريّيه وأصحابه .. أن يبني دولة وبحتمعًا على أسس عالميّة رائعة"!!

هكذا صدع المستشرق "مويسر" وصدح بهذه الشهادة الصادقة في كتابه: "حياة محمد" رغم ما كان يخرج به أحيانًا

من استنتاجات مغلوطة ١١٠٠

إِنَّ شرف الحق وقداسته يفرضان على أُولى الألباب والتَّهي الاحترام لهما ، والاعتراف بهما . وبالتالى لمن وبمن يحمل راية الحق ، حانيًا عليه .. وداعيًا إليه ..

هكذا كان الرسول محمد عَلَيْ ولسوف يبقى ، فسى الصّدارة من هؤلاء الحانين والداعين .

\* \* \*

تُرى من يكون هذا الرجل الفذّ ، والرسول العظيم .. وماذا كان سره المعجز والمهيمن ؟ ؟ أمّّا من يكون ؟ ؟ فسيأتى حديثه عما قليل . . وأمّّا سرّه الذي حبّبه إلى الناس وزينّه في قلوبهم \_ مكذّبين ومؤمنين .. راضين وكارهين .. ممسّن هم معه، وممّّن هم عليه. فأمر يبهر الألباب حقًا .. وتحار فيه العقول ! !

فمِنَ الجاهليين الذين آمنوا به ، واتبعوا النّور الذى أنـزل معه.. إلى أولئك المفكّرين الكبار من أوروبا والغرب الذيـن لم يُسلّموا معه .. وأسلموا واستسلموا لسرّه الجليل، وعظمته المتفوّقة، ومواهبه المتألّقة، بين أولئك وهـؤلاء رؤيـة مشـتركة لهذا السرّ، ولتلك العظمة وهاتيك المواهب .

وهى رؤية ترى المؤمنين مناسكهم وأسوتهم .. وترى غير المؤمنين ، ذلك الألت الإنساني الذى يفجّر في أنفسهم التيه والخيلاء ، إذ أنهم ينتمون لهذه البشرية الباقية التي أنجبت ـ فيمن أنجبت .. هذا الإنسان المجدّد والعظيم ..

وليس إجلال المفكّرين الغربيين له بأكثرَ دلالة من إجلال الذين عاصروه من العرب، وتلقّوا منه كلمات الله ، وحملوا معه راية القرآن والإسلام .

وليس السرَّ الكامن وراء هذا الإحلال من كلا الفريقين إلاَّ تفسيرًا صادقًا للعُجب الذي يملأُ أفئدتنا ويستجيش ألبابنا تجاه بساطة وعظمة وتأثير هذا الرسول الأمين.

ففى بيئته وقومه ، وزمانه ، حيث يقوم لرب العالمين ، بين قوم لهم فى بعض المواهب والخصائص شُموخ.. وإنهم لعنيدون فى طلب الدَّليل والبرهان على كلِّ دعوى وقضيتة.. متعاظمون حتَّى حين تغشّاهم المسغبة ويُملِقون.. سادة لم يذلُوا قطُّ لغازِ ولا دحيل .

فى هذه البيئة اللافحة والمستعلية . وبين هؤلاء الناس المتغطرسين الغلاظ ، كيف فرضت شخصية الرسول الملاظ المتغطرسين العلاظ ، كيف فرضت شخصية الرسول الحتى احترامها وجلالها ، حتى قبل أن يُبعث رسولا . . بل حتى

وهو شاب في عمر أبناء بعضهم ، وأحفاد الآخرين ؟؟ ثم كيف أشرقت قلوبهم بنور ربها بعد بعثته ، وحملوا من الإيمان ما يبذُّ كل نظير . . ؟ !

دعونى أنقِلْ من كتَابى "رجال حول الرسول" هذه الكلمات والتساؤلات:

\* ما الذي جعل سادة قومه يسارعون إلى كلماته ودينه أبو بكر، وطلحة، والزبير، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص .. متخلّين بهذه المسارعة المؤمنة عن كلّ ما كان يحيطهم به قومهم من محد وحاه، مستقبلين ـ في ذات الوقت ـ حياة تَمور مَوْرًا شديداً بالأعباء وبالصّعاب وبالصّراع . . ؟ !

\* ما الذي جعل ضعفاء قومه يلوذون بحماه، ويُهْرَعون إلى رايته ودعوته وهم يبصرونه أعزل من المال، ومن السلاح. ينزل به الأذى ويطارده الشر في تحد رهيب دون أن يملك له دفعًا ؟!

\* ما الذي جعل جبار الجاهلية ـ عمر بن الخطاب ـ وقد ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه يعود ليقطف بنفس السيف الذي زاده الإيمان مضاءً رءوس أعدائه ومضطهديه . . ؟!

\* ما الذي جعل صفوة رجال المدينة ووجهائها يفِدون إليه ليبايعوه على أن يخوضوا معه البحر والهول، وهم يعلمون أنَّ المعركة بينهم وبين قريش ستكون أكبَر من الهول. . ؟ !

\* ما الذي جعل المؤمنين به يزيدون ولا ينقصون ، وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء : ﴿ لا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرَّراً، وَلاَ أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرَّراً، وَلاَ أَدرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُم ﴾ . ؟ ا

\* ما الذي جعلهم يصدّقون أنَّ الدنيا ستُفتح عليهم العالم الطارها. وأن أقدامهم ستخوض خوضًا فئي ذهب العالم وتمشى فوق تيجانه . وأن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء ستردده الآفاق عالِي الصّدْح قوي الرّنين ـ لا في جيلهم فحسب . ولا في جزيرتهم وحسب . بل عبر جميع الزمان وجميع المكان . ! !

أجل. ما الذي جعلهم يصدِّقون هـذه النبوءة يحدِّنهم بها رسولهم عَلِيْ ، وهم الذين يتلفتون فلا يجدون أمامهم وخلفهم، وعن إيمانهم وعن شمائلهم سوى القيظ والسغب وحجارة تلفظ فَيْحَ الحميم، وشحيرات يابسة طلعها كأنه رُءوس الشياطين. ؟!

\* ما الذي ملاً قلوبهم يقينًا وعزمًا . . ؟ !

إنّه ابن عبد الله!! ومن لكل هذا سواه؟!

لقد رأوا رأى العين كلَّ فضائله ومزاياه .

رأوا طُهره، وعفته، وأمانته، واستقامته، وشجاعته.

رأوا سُمُوَّه وحنانه .. رأوا عقله وبيانه.. رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه..

سمعوا نمو الحياة يسرى فى أوصال الحياة عندما بدأ محمد الحياة عندما بدأ محمد الحياة يفيض عليها من وحى يومه وتأمّلات أمسه . . ! رأوا كل هذا ، وأضعاف هذا ، لا من وراء قناع . . بل مواجهة وتمرّسًا ، وبصرًا وبصيرة . .

وحين يرى عربى تلك العصورِ شيئا ويفحصه فلا يُنبِئُكُ آنتنْ مثلَ خبير . .

فهم أهل "القيافة والعيافة" يرى أحدهم وقع الأقدام على الطريق فيقول لك : هذه قدم فلان بن فلان..!!

ويشم أنفاس محلق فيدرك ما تحت جوانحه من صدق أو بهتان .

هـــولاء رأوا محمــدًا ﷺ وعاصروه مند أهــل علـى الوجود وليدًا.

لم تخف عليهم من حياته خافية .

كلُّ رُوَّاه ، كلُّ خطاه ، كلُّ كلماته ، كلُّ حركاته، بـلُّ كلُّ كلماته ، كلُّ حركاته، بـلُّ كلُّ أحلامه وأمانيه وخاطرات نفسه كانت من أوَّل يـوم أهـلَّ فيه على الدنيا حقًّا للناس جميعًا .

لكأنَّ الله تعالى أراد بهذا أن يقول للناس هذا رسولى اليكم -وسيلته المنطق والعقل- وهذه حياته كلها مذكان جنينا .

فبكل ما معكم من منطق وعقل، افحصوها وحكموها. هل تبرون فيها شبهة .. ؟ هل تبصرون زيفًا..؟ هل كذب مرّة ؟ .. هل حان مرّة ؟ .. هل هبط مرّة؟ .. هل ظلم إنسانًا..؟ هل كشف عورة .. ؟ هل خفر ذمة ..؟ هل قطع رحِمًا .. ؟ هل أهمل تبعة .. ؟ هل تخلّى عن مروءة و نجدة .. .

هل شتم أحدًا ..؟ هل استقبل صنمًا ؟.

\* \* \*

كما يقول "كارْلِيلْ":

"كان ظهور محمَّد عَلَيْظِ في الحياة ولادة من الظلمة إلى النور..!" كان قومه على شفا حفرة من النار ، فأنقذهم منها .. ولا يزال ، وسيظل منقذًا لكلّ الواقفين على شفا الحفر.. والسائرين -في عمى - نحو مهاوى الخطر !! وإنّ الكلمات المضيئة والجريئة والمفيئة التي واجه بها قومه في الساعات الأولى من بعثته سيُطِلُ بوجهها إلى العالم في شتى عصوره ودهوره وأجياله ..

وهذا ما يجعله "رجل كلَّ العصور" ..!!

فعندما أنبأه الله سبحانه أن وقته قد حان .. وأنَّ دوره قد جاء ليبلِّغ رسالته ونِذارته وبِشارته بادئًا بعشيرته الأقربين – صعد الصفا ، ونادَى يا معشر قريش . .

وراح القُرشيـون يعـدون ، ويقطعون الأرض وثبا نحـو الأمين!!

وتحلّقوا حولَه ، وعيونُهم تتلهّف ، وآذانهم تُعطِمي السمع في سكون .

وأشار محمد ﷺ بيمينه ـ بارك الله يمينه ـ وقال:
"أرأيتم لـ و أخبرتكم أنّ حيـلاً بـالوادى تريـد أن تغــير
عليكنم. أكنيتم مُصدِّقِيَّ . . ؟

قالوا في صوت واحد: نعم واللات .. فما جرَّبنا عليك

#### كذِبًا . . ! !

قال: "فإن الله قد أرسلني إليكم، لتعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ... وإنّي نذير لكم بين يدّئ عذابٍ شديد".

وتغشَّى وجوهَ أكثرِهم تجهَّم ووجوم .. ولوَوْ أعناقهم التي بدَت وكأنها تحمل الأنيار المعرضة في أعناقه البقرات والثيران 1 ! .

لكنهم لاذوا بصمت . ولم تفتح بدائِهُهم عليهم بكلام.. وفجأة . انبعث أشقاها ! ! ومن أسف أن كان هذا الشقى عمّه أبا لهب ، الذي قال : تبّا لك . . ألهذا جمعتنا ؟ ؟

إن محمداً صلى الله عليه وسلم..

إن "رحل كل العصور" لايزال هناك قائمًا فوق الصفا أو فوق البطحاء ينادى الناس أنه نذير لهم بين يدى عذاب شديد.. يدعوهم إلى الخير، ويناديهم إلى الحقيقة .. ويدلهم إلى خالقهم. ربهم ورب كل شيء!!

إنه يرسِل في الجموع من كلٌّ جيل سَنا مبادئه وصدقه وكلماته الوضاء . . ! !

وينادى الذين تفصّموا عن حقائق الدين ـ كل دين ـ إلى

الحقيقة التي لا انفصام لها ..

ولكلٌ من تلك الجموع والأجيال "أبو لهبها" يشغّب بغثيث القول وأرذله ، ويقول للصوت الصادح بالحق: تباً لك سائر يومك . ألهذا جمعتنا ؟ !

أجل إنَّ محمداً عَلِيً هنا وهناك .. إنه معنا ومع الآخرين.. مع البشرية كلها منذ اصطفاه ربه ليكون للعالمين نذيرًا ..

إنّه "رجل كل العصور"

منقذها ، وهاديها ، ومحطّم أغلالها وسلاسلها ومطلق أرواح بنيها من الأسر ، وواضع الإصر عنها ..

ومنذ قال الله تعالى له :

﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ، وَمَنْ تَابَ مُعَكَ، وَلاَ تَطْغُوا . إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْر ﴾

﴿ وَلاَ تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أُولِياءً. ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ ﴾ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَا لِهِ النَّهَا لِهِ عَلَى النَّهَا لِهِ ، وَزُلفًا مِنَ اللَّيْل ، إِنَّ الْحسَناتِ مُنْهِ الْمُحسَناتِ مُنْهُ السَّيعَاتِ ، ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّهُ اللّهُ الْمُرِينَ ﴾ للذَّاكِرِينَ ﴾ واصبر فأي الله لا يُضيعُ أحْرَ الله المُحسِنِين ﴾ الله المُحسِنِين ﴾ الله المُحسِنِين ﴾

سورة هود ـ الآيات ١١٢ ـ ١١٥

منذ تلقّی من الحکیم الخبیر هذه الآیات المبارکات من القُرآنِ العظیم وهو یعلم أن أول عناصر الاستقامة کما أمر .. وعلی ما أمر..ألاً یکف ومن تاب معه عن توجیه النداء إلى الناس ، وتذکیرهم بأیام الله ، ودعوة المطرّحین فی الأماکن البعیدة ، والمتاهات السحیقة إلى عالم القرب من الله.. وإلى النور الذی لا ینطفیء ، والصحبة التی لا تضل ، والهدی الذی لا ینطفیء ، والصحبة التی لا تضل ، والهدی الذی لا ینطفیء . .

ولقد أدرك تمامًا .. لماذا أتسبّع الله أمره له بالاستقامة على الأمر. والعزيمة على الرشد بقوله سبحانه ﴿ولا تطغُوا﴾. ذلك وأنه رحمة الله للعالمين وأنه رجل كلّ العصور ونبيها ومعلّمُها ، لابدً أنْ تكون الوسيلة عنده في طُهر الغاية ونبلها .. في جمالها وجلالها .. فيكون مقامه دومًا مقام من

يدعو جُموعًا .. لا من يسوق قطيعًا!!

وكيف يوجّه تعاليمه وقِيَمه .. وعقله وقلبه .. وهُداه ونُهاه إلى البشر أجمعين إذا لم تكن الدعوة والحكمة والموعظة الحسنة نهجه وسبيله . . ؟ ؟

وهل كان الفكر الأوروبيُّ المنصف في القرن العشرين، سيرى فيه "رجل كلِّ العصور" لو كانت قوَّة العضلات ، هي وسيلته إلى حَمل الناس على ما يرجوا لهم من نعمة .. وما يبشّر به من مبادئ العدل ، والإخاء والرحمة .. ؟ ؟

هـل رأينا ، أو سمعنا أحـدًا يصـف : الإسـكندر ، أو جانكيز خان ، أو يوليوس قيصر ، أو نابليون ، أو هتلر ، بأنه "رجل كل العصور" . . ؟ ؟

ما كان ذلك ليكون ..

فالقوّة الغاشمة لا يمكن لها بحال أن تهب الدنيا "رجل العصور" ، بل ولا رجل عصر واحد .. إنّما تقدر العظمة وحدها على ذلك .. عظمة الشخص .. وعظمة المبادئ .. وعظمة الغايات .. وقبلها عظمة الوسائل ..!! وكذلكم كان الإنسان العطر ، والفريد الذي ختم الله به رسله وأنبياءه .

الرحمة المهداة ...

المبشّر، والنذير.. والسراج المنير.. ورجل كل العصور ..!

#### الفصل الثالث

## البشريات بين يديه

لأنه رسول رب العالمين ، ولأنه المدَّخر والمذخر ، ليختم الله به رسله ، ورسالاته ، ودينه ، فقد كان لابد أن تقدمه للمستقبل النبوءات الصادقة .. وتُمهد له المبشرات المتألقة ..!!

ولقد حكى القرآن الكريم طرفًا من تلك النبوءات . وذلك حين قال:

و الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن

المنكر . ويحل لهم الطيبات . ويضع ويحرم عليهم الخبائث . ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . فالذين آمنوا به . وعسزروه . ونصروه . واتبعوا النور الذي أنزل معه أولتك هم المفلحون المفلادي المفلحون المفلحون المفلحون

سورة الأعراف ـ الآية ١٥٧

كما نقل إلينا ما قاله "المسيح" عليه صلاة الله وسلامه لقومه:

وإذ قسال عيسسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم ، مُصدقًا لما بين يدى من التسوراة ، ومُبشرًا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ...

سرة الصف الآية - ١

كذلك حدثنا القرآن الصدوق الحكيم عن الموثنق الدى أخذه الله على أنبيائه..وهو بالتالي مُلزم لأمم أولئك الإنبياء..

تلك الأمم التي تشهد بعثة سيدنا "محمد" عليه الصلاة والسلام وهاهو ذا الموثق العظيم:

سورة آل عمران ـ الآية ـ ٨١

واضح من تلك الآيات الكريمة ، أن ثمة "نبوءات" صادقة.. و "مُبشرات" واثقة !!

وواضح كذلك أن الذين اشتركوا في بث هذه النبوءات من الأنبياء والمرسلين ـ عليهم السلام ـ قد تركوا لأتباعهم في كل العصور والأجيال وصاة خالدة ، بأن يتبعوا هذا الرسول الكريم القادم ، إذا هُـم شهدوا مَبْعثه .. سواء منهم الذين

سيُعاصرونه ، أو الذين سيجيئون بعد عصره إلى أن يـرث "الله" الأرض ومن عليها ..

ولقد اقتضى ذلك أن تكون جميع القنوات مُفتحة وموصولة بين الرسول وبين من سبقوه من إخوانه معليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ..

وهكذا وجدنا الإسلام يرفض كل إيمان به وبرسوله ما لم ينتظم الإيمان بكافة الأنبياء السابقين ، وبالكتب والأديان السماوية السالفة ، والمنزلة من لدُنْ حكيم عليم !! وفي الآيات الأوليات من القرآن العظيم ينعت الله سبحانه وتعالى عبادة المؤمنين بأنهم :

ويُقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ويُقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون .. والذين يؤمنون .ما أنزل - من أنزل - إليك - وما أنزل - من قبلك - وبالآخرة هُم يُوقنون ﴾ قبلك - وبالآخرة هُم يُوقنون ﴾ سورة البقرة - الآيتان ٣ ، ٤

كذلك يدعوهم عزّ وجَلّ إلى أن يحملوا في أفتدتهم إيمانًا صادقًا ، وولاءً مُطلقًا لهذه القضية :

وما أنزل إلينا، وما أنسزل إلى أنزل إلينا، وما أنسزل إلينا، وما أنسزل إلى إلى إبراهيم، وإسماعيل، وإسمال وما أوتى ويعقوب، والأسباط وما أوتى النبيون موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم .. لا نُفرِق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون الله الله مسلمون الله

سورة البقرة الآية \_ ١٣٦

هناك \_ إذن \_ اعتراف مُتبادل بين الرسول "محمد" وبين إبعوته السابقين . وبين الإسلام وما سَلَف من شرائع أو (أديان) ..

وهناك -كذلك- عهد مُشترك بين جميع الأمم والشعوب التي اختصها الله برحمته ، حين أرسل فيهم وإليهم من يزكيهم ، ويهديهم إلى صراط الله العلى الحميد من الأنبياء والمرسلين ..

ولقد فازت "الأمة المسلمة" في كل عصورها وأجيالها بشرف الحفاظ على هذا العهد ، والوفاء به ، والولاء له .. فلا تجد "مسلمًا" واحدًا ، خلال الأربعة عشر قرنًا التي

عاشها الإسلام منذ أهَلُّ وبَزغ ..

ولن تجد "مسلمًا" واحدًا، فيما سيأتى من قُرون، وأزْمنة، وأجيال، يكفر برسول واحد من المرسلين السابقين، أو يكفر بكتاب مُنزَّل واحد من الكتب السماوية التي بقيت بلا تزيَّد أو تحريف .. مادام قد آمن با لله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عليًّ رسولاً..

وحين أسأل عن أعظم خصائص الإسلام، أحيب: إنها "عالميته"!! "عالميته"!!

> فهو "عالَميّ" النزعة ، والاتجاه ، والمنهج .. شهد له بذلك ربه ومُنزّله حين نادى رسوله :

﴿ وما أرسلناك إِلاَّ رحمة للعالمين ﴾.

وحين حمَّله مسؤلية شُمُول الدعوة ، وعالميَّة البلاغ، قال:

مر قل : يا أيها الناس، إنى رسول الله اليكم جميعًا الله اليكم جميعًا الله الأعراف - الآية ١٥٨

وبينما قال ربنا سبحانه عن الرسل السابقين:

﴿ ولقد بعثنا في كــل أمة رسولاً﴾

سورة النحل ـ الآية ٣٦

نجده يقول للرسول "محمد" عليه الصلاة والسلام:

﴿ وأرسلناك للناس رسولا ﴾

سورة النساء ـ الآية ٧٩

وحين تحدث الله في كتابه الكريم عن الأمم ومُرْسليها قال : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَةً إِلاَّ خلا فيها نذير ﴾ قال :

سورة فاطر-الآية ٢٤

وهذا مصداق لما سبق أن ذكرنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام:

"ما من نبى إلا بعث لقومه خاصة. إلا أنا.. بعثت إلى الأبيض، والأحمر، والأسود".

وكثيراً ما كان - عليه الصلاة والسلام - يقول: "أنا دعوة أبى إبراهيم".. مشيرًا بهذا إلى موقف الخليل حين فرغ ومعه ابنه "إسماعيل" عليهما السلام - من بناء الكعبة ، إذ اتجه إلى الله في ضراعة واثقة ، تقيّة ، ودعا:

رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم إنك أنت العزير الحكيم الحكيم الحكيم المحكمة الحكيم الحكيم المحكمة الحكيم المحكيم المحكيم

سورة البقرة ـ الآية ١٢٩

والمقصود ذرية إسماعيل.

ولقد تقبل الله ضراعته واستجاب دعاءه .. وسارع إليه ببُشراه إنّه ـ سبحانه ـ قد سمع وأجاب !! كما سارع إليه بما أخذ على نفسه ـ جل جلاله ـ من عهد أن يحقق لخليله "سيدنا إبراهيم" ما يرجو ويتمنى ..

و"العهد القديم" من الكتاب المقدس، هو الذي ينقُل إلينا هذا الوعد، وذلك العهد في هذه الفقرة من سِفْر التكوين:

"وقال الرب لإبرام - يعنى إبراهيم - اذهب من أرضك، إبراهيم - اذهب من أرضك، ومن عسيرتك ، ومن بيت أبيك، أبيك إلى الأرض التي أريك،

فأجعلك أمَّة عظيمة.. وأبارك، وأعظم اسمك، وتكون بركة، وأعظم اسمك، وتكون بركة، وأبارك مُباركيك، ولاعِنك ألغنه .. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض" ..!!

سفر التكوين ـ الإصحاح الثاني عشر ٣٠٢ سفر التكوين ـ الإصحاح الثاني عشر ٣٠٢ من هي قبائل الأرض وأقوامُها الذين بُورِك بينهم "سيدنا إبراهيم" عليه السلام . . ؟ ؟

مَن ـ غير المسلمين ـ يُصلون عليه ويسلمون ، ويباركون اسمه وذِكراه في كل صلواتهم آناء الليل ، وأطراف النهار، قائلين :

"اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم .
"وبارك على محمد، وعلى وعلى

#### إنك حميد بحيد" ؟!

إن"النَّبُوءة" التي أسلفناها، والمنقولة عن سِفْر من أسفار التوراة ، هو "سفر التكوين" لتصِلُنا بنبوءات أخر ، زحرت بها التوراة والإنجيل ، حتى في النسخ القائمة اليوم ..

ولقد تتبع طرفًا من هذه النبوءات ، وتناولها بتعليقه الذكى المضيء ، والفيلسوف الهندى المسلم "مولانا محمد على" في كتابه القيم : "حياة محمد ، ورسالته" ترجمة الأستاذ "منير البعلبكي" وإنه ليسعدني ، ويسعد القراء معى أن نصحبه في حديثه هذا .

"إن الكتب السماوية كلها تشتمل على نبوءات عن بحىء الرسول .. وإنه ليبدو أن العناية الإلهية شاءت أن تصهر الشرائع الدينية المختلفة في عقد واحد ، ينتظمها كلها .. وذلك كي تصهر الإنسانية في أحوَّة كونية ، فأرسلت ــ أى العناية الإلهية ـ نبيًا ورسولاً يحمل رسالة إلى الجنس البشرى كله ..

"ولقد احتفظ العهد القديم والعهد الجديد - هذان الكتابان المقدّسان - على نحو سليم بعدد من النبوءات عن محىء الرسول "محمد" عليه صلاة الله وسلامه .. ففي سفر

التكوين يقول الله لخليله إبراهيم:

"وأما إسماعيل، فقد سمعت لك فيه.. ها أنا ذا، أباركه، وأتُمره، وأكثرة كثيرًا جدًا.. اثنى عشر رئيسًا يلد، وأجعله أمة كبيرة "سفر التكوين الإصحاح السابع عشر ٢٠

"فهنا أعطى الوعد الخاص بإسماعيل وذريته بالطريقة نفسها التي أعطى الوعد الخاص بإبراهيم وذريته ..

"ثم هناك نُبوءة أخرى من خلال الوعد الـذى وعـد الله إياه ... ها هو ذا!:

"وأقيم عهدى بينى وبينك، وبين نسلك من بعدك في أجياهم عهدًا أبديًا، لأكون إلاها لك ولنسلك من بعدك. وأعطى لك، ولنسلك من بعدك أرض غُربتك كل أرض كنعان ملكًا أبديًا للك، وأكون إلاههم"

سفر التكوين الإصحاح ١٧: ٧، ٨

"وهـذه علامـة منظـورة ، ترينـا من هـم الآن "الورثـة الحقيقيون" للوعد الالهي لإبراهيم عليه السلام .

"فمن الحقائق التاريخية أنه ما إنْ جاء الرسول "محمد" حتى دخلت "ارض الميعاد" في حوزه المسلمين الذين بسطوا سلطانهم عليها طوال القرون "الأربعة عشر الماضية" .. ولقد كان الغرض الأساسي للحروب الصليبية انتزاع "أرض الميعاد" هذه من أيدى المسلمين .. ولا ريب في أنها ضاعت من أيدى المسلمين مؤقتًا "بعض الوقت" ولكنها سرعان ما أعيدت بعد فترة وجيزة .. وإذا كان قد قُدِّر لها أن تضيع منهم فيما بعد . فلن يستمر ذلك طويلاً .. وفاء بالوعد الذي وعده الله إبراهيم..

"أمّا النبوءة التالية المعلنة محسىء الرسول الكريم "محمد" فقد جاءت على لسان "موسى" عليه السلام:

"أقيم لهم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه .. فيكلمهم بكل ما أوصيه به"

 من الأنبياء الإسرائيليين . الذين جاءوا بعد "موسى" في تعاقب مُتطاول ، حتى بحيء "يسوع" . لم يدع أنه النبي الموعود بهذه النبوءة .. ولأسباب جلية لم يكن في ميسور خلفاء "موسى" عليه السلام أن يكونوا مثله ، لأنهم ما جاءوا إلا لتنفيذ شريعته ليس غير .. وكان أمر "النبوءة" معروفًا لدى الخاصة والعامة من اليهود الذين انتظروا جيلاً بعد جيل ، فأهور نبي مثل "موسى" ويؤيدون هذا تأييدًا كافيًا ذلك الحديث الذي دار بين "يوحنا المعمدان" ، وأولئك الذيسن وفدوا عليه ليسألوه : كما يروى سفر يوحنا :

"من أنت . . ؟ ؟

"المسيح أنت ؟؟

"قال: لستُ أنا ..

"إيليا أنت ...

"قال: لست أنا ..

"ذلك النبي أنت ؟ ؟

"فأجاب: لا ١١٠٠٠

سفر يوحنا الإصحاح الأول: ١٩ ، ٢٠ ، ٢١

"وهـذا يظهـر في يقـين ان اليهـود كانوا يترقبون ظهـور

ثلاثة أنبياء مختلفين: أولهم "إيليا" الذي اعتقدوا أنه سيظهر بشخصيته كرة أخرى .. وثانيهم "المسيح" وثالثهم "نبى" ذو شهرة عظيمة إلى درجة رأوا معها أنه من غير الضرورة نعته بأى وصف مُميِّز ..!! لقد كان قولهم: "ذلك النبى" كافيًا للدلالة على من يعْنون .. وهكذا كان مدى الشيوع والذيَّوع اللذيْن حظيت بهما-بين اليهود- نبوءة "موسى" فيما يتصل في ظهور نبي مثله .

"ولقد تحققت هذه النبوءات في شخصي "يسوع، ويوحنا" .. فقد أعلن أولهما أنه: "المسيح" وأعلن ثانيهما أنه بعث في روح "إيليا" .. ولم يدع أحد منهما أنه النبي الموعود المماثل لموسى .. بل ولم يعتبرهما أحد من الذين آمنوا بهما ـ ذلك النبي الموعود ..!!

"وهكذا ظلّت نُبوءة سِفر"تثنية الاشتراع" حول نبى مثـل موسى "غير محققة بقدر ما يتعلق الأمر بالإسرائيليين .

"وإذا قلّبنا صفحات تاريخ العالم لم نجد أى نبى غير "عمد" عليه الصلاة والسلام أعلن أنه النبى الذى تنبّأ "موسى" بظهوره ...

" والوقائع تؤيد هذا التفسير ، فقد كسان "موسي"

صاحب شريعة .. وكذلك كان "محمد" صلوات الله وسلامه عليهما .. وليس بين الأنبياء الإسرائيليين الذين خلفُوا "موسى" نبى واحد جاء بشريعة جديدة .. ومن هنا ، كان الرسول الكريم "محمد" بوصفه النبى الوحيد الذى أعطى الناس شريعة ، هو وحده الماثل لموسى .. يُصدَق هذا القول الله سبحانه في قرآنه الكريم :

و إنّا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدًا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً الله

سورة المزمل - الآية: ١٥

"إن عبارة (أقيم لهم رسولاً من بين إخوتهم) التي جاءت على لسان موسى عليه السلام، لتُلقى ضوءًا جديدًا على هذه الحقيقة .. إذ معنى ذلك أن النبي الموعود لن يجيء من بين الإسرائيلين أنفسهم .. بل من بين "إخوتهم" من ذرية "إسماعيل" .

"وهكذا، فإن نبوءة "سفر تثنية الاشتراع" السالفة، أُ تشير بما لا يحتمل اللبس إلى الرسول الكريم "محمد" عَلِيلِ الله الدى وجدت فيه مصداقها . . ! ! ! "وثمة نُبوءة أخرى ، نقع عليها في تعبيرات لا تقل وضوحًا وجلاء .. وهي موجودة في نفس السفر "تثنية الاشتراع" حيث يقول :

"جاء الربّ من سيناء .. وأشرق لهم من شاعير.. وتلألأ من جبسل فاران .. وأتى من ربوات القدس"..

فالجيء من "سيناء" يشير إلى ظهور "موسى" .. والإتيان من "ربوات القدس" يشير إلى ظهور "يسوع" ، إذْ تلقى هذان النبيان النداء الإلهى في هذين الموضعين .. أما "فاران فمن المسلم به أنها الاسم القديم لأرض" الحجاز حيث ظهر "عمد" عليه الصلاة والسلام من بين حفدة "إسماعيل"! "وليس ذلك فحسب . بل إن ثمّة نُبوءة رابعة ، تنص صراحة على أن أرض النبي الموعود ، هي بلاد العرب .

"وحى من جهة بلاد العرب في الوعر من بلاد العرب تبيتين في الوعر من بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين ...

"هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سُكَان أرض تيماء ..

"وافروا الهارب بخبزه ، فرانهم من أمام السيوف قد هربوا .. من أمام السيف المسلول ، ومن أمام السيف المسلول ، ومن أمام شدة القوس المشدودة ، ومن أمام شدة الحرب".

سفر إشعيا الإصحاح ١٥،١٤،١٣،٢١

"إِن لفظـة .. بـالاد العرب .. قبـل كل شيء ذات مغـزى كافٍ . ثم أن الإشارة إلى من هـاجر ، تُلقى ضوءًا جديدًا على المقصود بالنبوة .. فتاريخ العالم لم يُدوِّن غير هجرة واحدة قُدِّر لها أن تكتسب أهمية الحدث الحاسم .. وهي هجرة الرسول من مكة إلى المدينة .. حيث بدأ التقويم الإسلامي ، وحيث استهل فصل جديد في تـاريخ الإسلام .. أو على الأصح في حضارة العالم كله ..!!

"وعبثًا تُقلب صفحات التاريخ التماسًا لهجرة أخرى ، تمحصت عن نتائج في مثل هذه الخطورة ، وبُعد الأثر ... فإذا أضفنا إلى هذا نص النبوءة الصريح على "بلاد العرب" بوصفها مسقطًا لرأس النبى الموعود ، لوقفنا أمام دليل لانزاع فيه على أن النّبوءة المذكورة تشير إلى الرسول "محمد" صلى الله عليه وسلم ..!!

"وهناك نُبوءات أخرى كثيرة أطلقها الأنبياء اليهود مشل "داود ، وسليمان ، وحقّاى" وغيرهم . ولكننا رغبة فى الإيجاز ، سنختار واحدة منها ، هى التى أطلقها آخر الأنبياء الإسرائيليين ، وهو "المسيح" حيث يقول :

"إن كنتم تحبوننى ، فاحفظوا وصاياى.. وأنا أطلب من الآب، فيعطيكم "مُعزِيًا" آخر، ليمكت معكم إلى الأبد.. رُوح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله ، لأنه لايراه ولا يعرفه "

سفر يوحنا الإصحاح ١٧،١٦،١٥،١٤

ثم تقول النبوءة:

"وأما المُعزَى، الروح المقدسة الذى سيرسله "الآب"باسمى، فهو يعلمكم كل شيء. ويذكركم

بكل ما قلته لكم".

وفى موضع آخر فى نفس السَفر المذكور تقول النبوءة على لسان السيد المسيح:

"إن لى أمورًا كثيرة أيضًا، لأقول لكم. ولكن لا تستطيعون أن تحتموا الآن .. وأما حين ياتى ذاك.. روح الحق. فهو يرشدكم إلى جميع الحق"!!

سفر يوحنا ـ الإصحاح ١٣،١٢،١٦

"هذه الكلمات المنبئة ، تُبشر في صراحة كاملة بمجىء نبى آخر بعد "يسوع" عليه السلام ..

"ولقد أرهق اللاهوتيون النصارى أنفسهم ولايزالون ابتغاء العُدول بها عن قصدها بحيث تطبق على "الروح القدُس" ..؟؟ وهذا منهم يشكل استنتاجًا غير صحيح .. إذ أن للنبوءة بقية يقول فيها "السيد المسيح" : أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه إن لم أنطلق لايأتيكم "المُعزيي" والعهد الجديد يذكر أن "يُوحنا" كان مُفعمًا بالروح القدُس، ويذكر أن "المسيح" تلقَى الروح القدُس على شكل حمامة ..

"وإذن ، فلمن تُشير هـذه الكلمات : إن لم أنطلق، لايأتيكم المعزى . . ؟ ؟

"إنها قطعًا لاتُشير إلى "الروح القدس" إذْ من التّحديف، أو يكاد، الذهاب إلى أن "يسوع" لم يكنن مُسزودًا بسروح القدُس!!

"ولاريب في أن كلمتي "الروح القدُس" اللتين وردتا في النَّبوءة ، إنما أريد بهما أن تُشير إلى أن النبي المنتظر والموعود سيكون متحدًا مع "الروح المقدسة".

"وقول النبوءة عن الرسول القادم "ليمكث معكم إلى الأبد" يدلُّ على أنه لـن يكون بعد النبى الموعود نبى آخر جديد . . ! !

"وهذا هو ما يقوله القرآن الكريم عن "الرسول محمد"

هر ما كسان محمدُ أبّا أحسد من رجّالِكُم، وَلكِنْ رَسُسولَ من رجّالِكُم، وَلكِنْ رَسُسولَ الله، وخَاتَمِ السبيّين، وكسانَ الله بكسلّ شيءٍ عَلِيماً ﴾ .

سورة الأحزاب \_ الآية : ٠ ٤

"وهــذا أيضًا ما يقوله "القرآن الكريم" عن رسالة

"النبي محمد" عليه صلاة ربنا وسلامه:

﴿ اليومَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَاليومَ أَكَمُ دِينَكُمْ، وَأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرضِيْتُ وَأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلاَم ديناً ﴾ لَكُمْ الْإِسْلاَم ديناً ﴾

سورة المائدة ـ الآية : ٣

"ثم إن النبى الموعود تصفه النبوءة بأنه "رُوح الحق" والقرآن المنزل على "محمد" يزكيه بقوله الكريم: ﴿قل حاء الحق ﴾ .. وهكذا ، فإن دعوات "إبراهيم ، وإسماعيل" ونبوءات "موسى وعيسى" وغيرهما ، قد تحققت في شخص الرسول الكريم "محمد" عليه الصلاة والسلام إلى أبد الأبدين..!!"

إذَنْ لم تكن شهادات الكبار من مفكرى أوروبا فى القرنين الأخيرين ، الشهادات التى سُقْنا فى فصل سابق طرفًا منها .. أقول : إنها لم تكن وحدها الإشارات الضوئية على طريق الذين عرفوا ، والذين سيعرفون عظمة رسولنا الكريم ، وعظمة دينه ورسالته ودعوته !!

بل كانت هناك ، قبل قُرون مديدة وكثيرة أصواتُ حق، ونداءات صدق تهتف بهذا النبي البشير ، والنذير ، والسراج المنير تنادى أيامه ، وترفع أعلامه ..!!

كانت هناك دعوات "إبراهيم واسماعيل" ونُبوءاتهما.. وكانت هناك نبوءات "موسى وعيسى" .. وهى جميعًا تلقّوها عن الله الذي يصطفى من رُسله من يشاء.

هـــى ــ إذَنْ ــ كلمــات الله .. فهـل وعاهـا وحفظهـا وامتثلها ، أتباع الرسولين الكريمــين ؟ ؟ أم ارتــابوا . فهــم فــى ريبهم يتردّدون ؟ ؟

ألاً إنَّ "المسيح عيسى بن مريم ـ عليهما السلام ـ ليُنادى هؤلاء وأولئك:

"طوبى للذين يسمعون كلام الله، ويحفظونه" ..!!

## القصل الرابع

# الرجل الكامن في الطفل

ذات يوم ، وهو نائم تحت ظل شجرة وحيدة ويتيمة .. أقبل عليه أطفال من لدانه واترابه ، يدعونه بعد أن أيقظوه من مرقده إلى المسير معهم للتفرج على زامر هناك في شارع من شوارع مكة . يُغنى على مزماره غناء يطرب له الولدان، وبدلا من أن يهش الطفل للنبأ السعيد، والدعوة المبهجة ، هزرأسه في تأب وإعراض ، وقال لهم : "أنا لم أحلق لهذا" ..!! ولعل إجابته هذه كانت نتيجة تجربة سالفة له .. فذات ليلة أو ذات يوم ذهب يسعى إلى سامر ، فيه الناس يسمرون. لكنه لم يكد يبلغه ويأخذ مكانه بين المتحلقين، حتى راح في نوم عميق ، استيقظ منه بعد حين ليجد المكان الذي كان

غاصًا ومكتظًا قد خلا من رواده ، والسُمار قد رحلوا .. وآب إلى دار عمه دون أن يسمع ما سمع الآخرون من زمر ولهو ..!!

تُـرى هـل طـوَّف "الطفـل" بخواطـره حـول هـذا الـذى حدث له ..؟ وهـل استنتج منه أمرًا ..؟

وهل كان المعنى الـذى التمع فى خاطره ، ثاويًا أمام موقفه الرافض لرغبة أرابه ، ووراء اعتـذاره الرقيـق الـذى عبّر عنه بكلماته التى كانت "رجالا" وذلـك حين قال : "أنا لم أخلق لهذا " .. ؟!

يبدو إن ذلك كان كذلك ...

فسنلتقى به ، بعد أن اختاره الله رسولا ، يستدعى من ذكريات طفولته ذلك المشهد الأول . بل ويُفسِّر بأن الله سبحانه هو الذي ألقى عليه النوم ، حتى لا يقتحم سمعه ما كان ثمة من غناء ماجن أو زمر لاوٍ. لم تُخلق له أذناه ، كانتا على موعد مع صوت آخر ، وكلمات أخر ، سيتنزل بها من لدن حكيم عليم شيخ الملائكة "جبريل الأمين" عليه السلام . !!

تحت إحساس عجيب ، ونادر النظير ، قال الطفل اللهارك كلماته المرهصة والمضاءة بنور غيب لايعرفه ولايراه .. وان كان يُحسه على نحو جلس .. قال كلمته المشرقة بنور ربها : "أنا لم أخلق لهذا" .. ؟؟

وقبل هذه الطفولة كان ميلاد ...

ولن نقف طويلا أمام ما نقلته الأنباء ـ وربما الأساطير أيضًا ـ عن الخوارق التي صاحبت مولده .. فقد حرت عادة الناس ، ولاسيما رُواة أخبار العظماء من البشر أن يملأوا الفراغ المحيط بمهد الوليد بالكثير الكاثر من الخوارق والحكايات ، ظانين أنهم بهذا يرفعون من قدر هذا العظيم أو ذاك .. وأنهم بهذا يُبوّنونه مكانًا عليًا .. مكان الذي لم يجيء بقية الناس ، بل جاء في موكب حافل من مقادير الله الذي اختاره على علم واجتباه واصطفاه ..!!

وأمام "محمد بن عبد الله" لانجد إنسانًا تحتاج عظمته إلى التماس خوارق تُزكيها ..

فغدًا ، حين تكبر شخصية "الطفل" وتنمو .. ويتسلم من يمين الله ـ وكلتا يديه يمين ـ راية الرسالة والدعوة ، سنجد آنئذ ، إن معجزة "محمد" صلى الله عليه وسلم بعد القرآن ،

هي "محمد ذاته" .!!

وإذن ، فلا حاجة بـ إلى عُطور يُضمَّخ بها ميلاده .. فهو نفسه العطر ، وهو العبير أطيب العبير ..!!

بيد أن هناك حدثًا جليلا قد زامن مولده .. وهو جدير أن يُحسب في عداد الخوارق من غير تكلَّف أو اعتساف .. وغن نذكره ، ونقضى معه بعض الوقت . لا لشيء إلا لأنه ارتبط بحياة هذا الوليد المبارك ـ حتى لقد صار تاريخ مولده مقترنًا بذلك الحدث .. فيقول التاريخ دائمًا: "إنه وُلد عام الفيل" ..

ولعام الفيل قصة تُروى ، باعتبارها ـ تاريخًا ـ صادقًا ، وليست أسطورة نمقها الخيال ..

والواقعة - كما يرويها "ابن هشام" تتلخص في أن "أبرهة الأشرم" الذي كان واليًا على اليمن لنجاشي الحبشة أراد أن يصرف الناس عن الكعبة ، فبني كنيسة في أجمل زينة، وأروع معمار . ثم كتب إل "النجاشي" يقول له : "إنى قد بنيت لله أيها الملك كنيسة ، لم يُبن مثلها لملك قبلك. ولستُ بِمُنته حتى أصرف إليها حجيج العرب ..!!

النجاشى، هذا الكتاب الذى فضح نوايا أبرهة الخبيثة والضالمة .. ترامت هذه الأنباء إلى العرب في "مكة" .. وأسر واحمد من أهلها أمرًا .. ورحل إلى "صنعاء" ليمضى ما أسر ، ويُنجز مانوى !!

وذات يوم ، دخل راعى الكنيسة التى بُنيت من الرخام المجزّع ، والحجارة المنقوشة بالذهب .. دخل كنيسة أبرهة هذه .. فإذا منخراه يمتلآن برائحة كريهة إلى حد لا يُطاق .

ولابد أنه أغلق منخريه تمامًا ، حين راح يُجُول في رحاب الكنيسة باحثُما عن مصدر هذه الرائحة الخبيئة .. وأخيرًا وجدها ..

و لم يشأ أن يزيل الخبث المكتوم حتى يُطلع "أبرهة" على هذا الحدث ...!!

وحين علم أبرهة أن الفاعل رجل من عبرب مكّة جاء ليقدم إليه هذه الهدية المتواضعة "!!" جنزاءً وفاقًا على نواياه العدوانية تجاة الكعبة ، وتجاة بيت الله الحرام ..

حين علم بهذا ، قرر في لحظة غضب وسفاهة أن يغسزو

"مكة" ويهدم كعبتها وبيتها الحرام!!

وفى طريقه وجيشه معه إلى مكة خرجت له قبائل من العرب، كانت تقيم بأرض ختعم ، لترده عن الكعبة والبيت الحرام، فهزمها ، وأسر شيخها وقائدها ..

وعند وصوله الطائف خرج له رجال "ثقيف" وعانفُوه القتال .. لكنه هزمهم ، وانطلق كالإعصار نحو "مكة".. وعند مشارفها أرسل مبعوثًا حمَّله رسالة إلى سيد البلد وشريفها، يخبره فيها أنه لم يأت لحرب الناس .. إنما جاء لهدم هذا البيت.. وليس به حاجة إلى دمائهم إذا لم يعرضوا له بحرب !!

وكان قد سبق رسوله هذا ، جماعة من فرسان جيشه حيث انتهبوا ما وجدوا من مال وإبل .. أصابُوا فيها مئتى بعير لسيد قريش "عبد المطلب بن هاشم" الذي دعاه أبرهة للقائه..

ولم یکد یراه حتی أجله ، وأعظمه ، وأكرمه .. وسأله عن طریق ترجمانه أن يطلب ما يشاء !!

وأجاب سيد قريش: إِن حاجته أن يردَّ الملك للناس ما انتهبه جنوده ، ومنها مائتا بعير له .

وحين رأى دهش "أبرهة" من اهتمامه بأبله وإبل

الآخرين، دون أن يذكر البيت الحرام بكلمة، أطفأ دهشته هذه بكلماته المأثورة: "أما الأبل، فهى لى .. وأما البيت، فله رب يمنعه ويحميه" ..!!

ورجع "عبد المطلب" إلى قومه ، داعيًا إياهم أن يخرجوا من "مكة" وأن يتحرّزُوا في شعف الجبال والشُعاب . . ثم مضى إلى الكعبة وأمسك بحلقة بابها ، وراح ينادى ويُناجى ربه الذى كان "الحُنفاء" يبشرون به ويهجُرون الأصنام إليه، ويقول :

لاهمه إن العبد يمنع رحالك وانصر على آل الصليب وانصر على آل الصليب وعابديه اليروم آلك لايغابن صليبهم ومحالهم أبداً محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدا لك

قال ذلك "عبد المطلب" سيد قريش ، وجَدُّ "محمد" عَلِيْنَ الذي ستشهد هذه الأيام . ميلاده . . ثم انطلق ومن معه من

قريش إلى شعف الجبال مُتحرِّزين فيها ، ومنتظرين أمر الله فيهم وفي بيته الحرام ، وفي هذا الغازى العنيد والأثيم ..!!

كان يتقدم جيش أبرهة فيل ضحم يُثير الرعب والفزع في الأنفس والعزمات ..

وما لبث الفيل أن برك في هجوع وخُشوع ، وراحوا يضربونه في عُنف لكى ينهض فأبى .. وأدخلوا المحاجن في مراقه وأسفل بطنه وهو يأبى ..!! ثم أداروا رأسه صوب اليمن فقام يُهرول .. ووجهوه ناحية الشام فانطلق مهرولاً .. ثم ناحية المشرق فكان أسرع هرولة .. ثم عادوا به صوب البيت الحرام فبرك وأخلد إلى الأرض وكأنما شُدت قوائمه إليها بسلاسل مُوثقة غِلاظ ..

وفجأة ملأ الفضاء فوق رءوسهم بأفواج من طير أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل .. لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك، وسقط صريعًا فوق التراب والرمال !!

وولُـوا هـاربيـن يبتـدرون الطــريق الــتى جــاءوا منهــا ..

وأمامهم قائدهم التعس \_ أبرهة الأشرم \_ اللذى لم يكد يبلغ "صنعاء" حتى نفق بعد أيام !!

كانت الحجارة في مثل حجم حبات الحمص والعدس، خيبت فألهم . وأطاشت سهامهم ، وحوّلتهم إلى صرعبي ومرضى هالكين .

لماذ أفضنا في ذكر هذه الواقعة ؟ ؟

لأنها الإرهاص "الذي نختاره من بين ماقيل من إرهاصات أخرى كِثَار ..

ففيها من الصدق التاريخي مايشجب كل إعراض عنها، لاسيما، وقد توَّج القرآن العظيم هذا الصدق التاريخي بإحدى سُورة القصار، والمسماة "سورة الفيل". وذلك حين اصطفى الله "عمداً" على رسولا، وراح يُصبره على عنت قومه وشنآنهم، مذكرًا إياهُ بنعمته السابقة على أهله. وبنقمته الماحقة للغزاة الآثمين، فقال سبحانه في كتابه المنزل عليه:

بأصحاب الفِيل. ؟ ألم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ .. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيرًا فِي تَضْلِيلٍ .. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيرًا أَبابِيلَ.. تَرْميهِم بحجارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ.. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَا كُولُ ﴾ أا

سورة الفيل

فسى شهسر المسحرم من ذلك العام ، كانت غزوة أبرهمة الفاشلة .

ويشاء الله فيما بعد، أن يكون "المحرَّم" بالذات هو الشهر الذي يستهلُّ به المسلمون عامهم الهجري المتساوق عبر العصور والأزمان ..!!

وفى ذلك العام أيضا - عام الفيل - استقبل شهر ربيع الأول ، فى التاسع منه ، وقيل فى الثانى عشر من أيامه الغُرِّ والذى يوافق فى التاريخ الميلادى العشرين من أبريل عام مسمائة وواحد وسبعين .. استقبل ــ ابن البشرية البار ــ وطفلها العظيم ..!!

الطفل الذي سيقود طُفولته ، الرجل الكامن فيه ..!! الطفل الذي سيقول "الرجل الكامنُ فيه" : أنا لم أخلق لهذا .. حتى حين يدعوه لِدَاتُه وأترابه إلى لهو برىء ..!!

والطفل الذي لن يجد \_ حين يفدُ إلى الحياة \_ أبا ، يُناديه، في براءة الأطفال وحاجتهم إلى الحنان ، قائلاً : يا أبي !!

ذلك أن أباه لقى ربه ، وأمه حامل به .. وبعد ست سنوات من مولده سيفقد أمه .. تُرى ، هل أراد الله له هذا اليتم المبكر ليبادر "الرجل الكامن في الطفل" إلى التجليّ

# والظّهور والهيمنة . . ؟ ؟

على أيه حال ، فالأخبار الوثيقة عن طُفولته ، تُرينا فيه "رجولة" مبكرة تزدان بما لاعهد للأطفال به مهما سَمَوْا من أناة ، وحلم ، وتَرفَّع ، واتزان .

ما كان جده "عبد المطلب" البعيد النظر ، والثاقب الفكر ، والحائز لقدر كبير من نور البصيرة ، وشفافية الروح.. ما كان ليحتفى به كل تلك الحفاوة ، لا ليعتز به كل ذلك الاعتزاز ، ولا ليصطحبه إلى حيث يؤم من محالس السادة والأشراف ، ولسانه يردد \_ دومًا \_ في زهو وشرف عبارته المأثورة : "والله ليكونن لابنى هذا شأن" ..

أقول: ما كان "عبد المطلب" ليهتم بحفيده "محمد" المحلد. كل هذا الاهتمام الذي لم يمنح معشاره أحد من بقية الأحفاد. لولا ما كان يحمل الطفل الحفيد من مخايل النجابة ، وأمائر التفوق ، وملامح مستقبل واعد وعظيم . . !!

وحين يرحل الجدُّ الحانى عن الدنيا ، وينتقل الطفل إلى دار عمه "أبى طالب" وكفالته .. نجد العم لا يقل عن الجد الراحل في افتتانه بشخصية ابن أخيه ، واحترامه "الرجل الكامن فيه" . . ! !

وبنضج هذه الرجولة الكامنة كُمُون الماء في العود الأخضر، والسارية كذلك .. تحول الطفل سريعًا إلى فتي عملاً الأعين جماله، والأفتدة حلاله ..!! فكيف نتصور هذا الفتى الدَّراج الماجد . . ؟ ؟

لنشاهد الآن الصورة التي رسمها بقلمه "أمير على" العالم الهندى المسلم في كتابه القيّم: "روح الإسلام":

يقول: نستطيع أن نتصور ذلك الفتى بعينيه الحائرتين، مُطرقًا، مفكرًا، مهمومًا، وكأنه يستشف حجب الغيب، أو تنفتح له نافذة ضيقة على مهام المستقبل..

"نتصوره ، وهو يروح ويغدو في رفق بين أفراد عائلة عمه المتواضعة ، أو يتجه إلى الصحراء ، فيملي وجهه في جمال وجه الطبيعة ..

كان ذلك الفتى رقيق الحاشية .. حلو الشمائل .. مرهف الحس تجاة آلام الناس .

"وكان ـ ابن الصحراء ـ هذا ، الطاهر الضمير محبوبًا لدى كل من يتصل بهم .. ولدى عمه على الخصوص . إذ نشأ بين "أبى طالب" و "محمد" على ذلك العطف الأبوى الحميم الذى لم يذكر التاريخ له مثيلاً ..

"لقد شق الملائكة صدره ، وملأوا بالنور قلبه" .. كان الفتى المأمول ميمون النقيبة ، سعيد الطالع .. سعدت بطالعه وهو رضيع - مرضعته "حليمة السعدية" سعدت به سعادة غامرة ، صورتها في شهادة ناطقة وكلمات صادفي ..

وسعدت به قريش ، وهو فتى غرير ونضير .. حين كان عمه يستسقى به فضل الله وغيث السماء .. ولنصغ لشاهد عيان رأى أحد تلك المشاهد ، فقال : "قدمت مكة وهم فى قحط .. فقالت قريش : يا أبا طالب ، أقحط الوادى، وأجدب العيال ، فهلم فاستسق لنا ..

"فخرج أبو طالب ومعه غلام . وجهه كأنه شمس تجلت عنه سحابة قتماء .. وحوله أغيلمه .. فأخذه أبو طالب، وألصق بالكعبة ظهره .. ولاذ بأصبعه الغلام .. وما في السماء حينئذ قزعة ..

"وفجأة أقبل السحاب من هنا .. ومن هناك .. حتى أغدق واغدَوْدَق .. وانفجر الوادى .. وأخصب النادى والبادى .."

وهكذا كان الغلام الصغير "محمد" عليل كما سيصفه عمه

"أبو طالب" فيما بعد ، فيقول عنه : وأبو طالب، يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامي، عصمة للأرامل

\* \* \*

إذا كانت الطفولة - أية طفولة - تحمل في باطنها المستكسر ، وخبئها المستكن ، وبذور نشوئها ونمائها، ما يؤميء إلى مستقبلها عبر تطور مُواتٍ ومحكوم . فإن طُفولة "محمد" عَلِيْ ويفاعته ، لم يكونا إلا "طليعة" صادقة ومُشرقة ، لرجولته الوافدة ، والواعدة .

كما ستكون "رجولته" بشيرًا صادقًا ومتألقًا لرسالته المقبلة \_ حيث يصطفى الله من رسله من يشاء \_ وحيث يَكْمُن في "محمد الرجل" \_ "محمد الرسول" عليه صلوات الله وسلامه.

\* \* \*

لقد كانت أم "الإسكندر الأكبر" تختصه دائمًا بهذه الدعوة العجيبة: "اللهم ارزق ولدى "حظًا" تُسخر له عقول الرجال.. ولا ترزقه "عقلاً" يُسخر لحظوظ الرجال.. ا!

فكأنما صادفت مرة أو مرات بابًا مفتوحًا من أبواب السماء. فقد رُزق ابنها الإسكندر - فعلاً - حظًا شخرت له عقول، الرجال . . !!

ولكن ، ماذا تُفيد البشرية من الباحثين عن حظوظهم، والراكضين وراء طموحهم الشخصى ، ومجدهم المرغوب ؟! غدًا ، يجيء "محمد" على .. لتحد الحياة فيه حظها وعقلها معا .. وتحد فيه دُعاءها المستجاب الذي طالما قرعت به أبواب السماء ، وألحست به على ذي العظمة ، والجلال، والكبرياء .. كي يُعجل لها بالمنقذ الذي سيكون يوم يجيء.

أحلامها ملء يقينه ..

وأشجانها أطياف شجونه ..

وحُلول مشكلاتها، مطويّاتٌ بيمينه ...!!

#### الفصل الخامس

## الرسول الكامِن في الرجال!!

ما كان يدرى ما الكتاب ولا الإيمان ..

ولم يكن اصطفاء الله له ، قد وضح في نفسه ، ولا استبان له بصورة من صور اليقين أنه مُدَّخر لرسالة عظمي سيختم الله بها الدين والمرسلين .

بید أنه کان يملك إحساسًا عميقًا بأن أمامـه دورًا كبـيرًا ينتظره على شوق .

ماذا سيكون هذا الدور ؟؟

مصلحًا ..؟ قائدًا ..؟ زعيمًا ..؟

ليس يدرى بعد .. لكنه يدرك تمامًا أنه لم يخلق لما خُلق له الكافة من الناس !! أفلم يقل من قبل وهو طفل صغير لأترابه حين دَعَـوه إلى لهو برىء: "أنا لم أخلق لهذا" . . ؟ ! \* \* \*

لقد مُنِحَ من السَّجايا الفارهة ، ومن حميد الخصال، ومن رفعة النفس ، وطهر السلوك ، ونقاء الضمير ، ما جعله مَهْوَى أفتدة قومه جميعًا ، وموضع احترامهم ، حتى عقدوا لـه إمارة الصدق والأمانة ، فلقبوه : بـ "الصادق الأمين" ... كان يسلك سلوك المرسلين ، دُون ، أو قبل أن يكون واحدًا منهم. وكانت أيام حياته ، وسنوات عمره نسيجًا من النور ..!! لم يكن يدرى أن ثمّة إرادة عليا تحدُو خطاه ، وترعى مسيرته ، وتقودُه في الطريق الذي يتلقى في نهايته بما أعدَّته له هذه الإرادة من دَوْر يضيء به من جديد ظلمات الحياة ..!! لم يكن يرى "الرسول" الكامِنَ في "الرجُل" .. لكن وعيه، وقلبه ، كانا في حالة "حُضُور" كامل تِحَاة مأساة الإنسان!!

ولقد تمثلت هذه المأساة في الكثير من حماقات الناس، وفي استعباد الأقوياء الضعفاء .. وامتهان الأغنياء الفقراء. وفي الأغراف الفاسدة التي كانت تجعل الظلم هو القاعدة، أما

العدل فشَاذٌ ونشَاز .. وفي التقاليد العفِنة ، والرُّؤى الغبِيّة، والجهالات الموروثة ، والسلوك الملتاث . . . !!

وكان أكثر ما يُقلِقُه ويُؤرِّقه ، تلك الصفوف المتحلقة حول حجارة مرصوصة تُشكل أصنامًا صُمَّا ، وبُكْمًا ، وعُميًا ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبِاَبُ شَيئًا ، لاَ يَستَنقِذُوهُ مِنهُ .. ضَعُف الطَّالِبُ والمَطلُوبُ ﴾ ..!!

\* \* \*

أين التوحيد الذي هتف به من قرون بعيدة ، وفي هذا البلد بالذات \_ مكة \_ أبو الأنبياء ، وخليل الرحمن "إبراهيم"... عليه السلام . . ؟ !

لقد هتف من قديم بالحقيقة التي التقى بها بعد طول بحث ، وإمعان نظر ، وقراءة في السماء . وتقلّب بين النجوم وآياتها . والكون ومعجزاته . فهتف في أعماق قلبه الذّكي: \_ ﴿ وجّهتُ وَجُهي لِلّالذي فطر السموات والأرض، حنيفًا ، وما أنا مِنَ المُشْرِكين ﴾ . ولقد تركها باقية في عَقِبه ، مُدوية في آفاق الجزيرة الواسعة . فأين فهبت هذه الجنيفية السّمحة ، والمؤمنه ، والموحّدة . . ؟ هل ضاعت ، أو تاهّتْ في زحام الوثنية والشّرك. ؟

لقد كان هناك هُداة يبزُغون بين الحين والحين ، يُلوِّحون براية "إبراهيم" ويدْحضُون بأصوات عالية ما كان قد تغشى حياة قريش في مكة ، والعرب كلهم في شبة الجزيرة العربية من وثنية وشرك ..

كان منهم من سبق الرسول الكريم على بعشرات السنين، وربما بمئاتها .. ومنهم من كان إرهاصًا بين يدى فجر الطالع القريب .

فمن الأولين \_ شويد بن عامر المصطلقي الذي جهر بعقيدة البعث ، ويوم الجزاء .

وعامر بن الظرب الذي كان يقول لقومه:

"إنى ما رأيت شيئًا قط خلق نفسه .. ولا رأيت موضوعًا إلا مصنوعًا .. ولا جائِيًّا إلا ذاهبًا . ولو كان الذي يميت الناس الداء ، لكان الذي يحييهم الدواء ..!!

وكان منهم: المتلمس بن أمية الكنانى الذى كان يتوسط القرشيين عند الكعبة التي جثمت حولها الأصنام ويصدح فيهم بقوله: "أطيعوني ترشُدُوا .. لقد اتخذتم آلهة شتى .. وإن الله ربكم ، ورب ما تعبدون" ..

وكان من بينهم "زهير بن أبى سلمى" يمسك أوراق

الشجيرات التي اهتزت خُضِرة ، بعد كانت هامدة يابسة ، ويقول: \_ "لولا أن تَسبّني العرب لآمنت أن الذي أحياك بعد جَفاف ، سيحيى العظام وهي رَمِيم" ..!!

كان هؤلاء ، وآخرون معهم ، يستشرفون الحقيقة ، ويطالعونها ببصائر مضاءة .. لكنهم لم يظفروا بالاصطفاء ولا بالرسالة اللذين سيظفر بهما "محمد" المحمد" القادم بعد حين وكذلك كان من أنماطهم الرفيعة ، نفر كريم ظهروا قبيل البعثة المحمدية .. بل كان منهم من عاصر الرسول قبل بعثته.. فهذا "أبو قيس بن أنس" اعتزل قريشًا وأصنامها .. واصطنع له في داره مسجدًا صغيرًا ، لايدخله طامث ولا جُنب، وقال: أعبد رب إبراهيم ..

ولقد عاش حتى بُعِث الرسول ﷺ فأسلم معه ..

وكان هناك ثلاثة آخرون من هؤلاء "الحُنفاء" انسابت من أفئدتهم الضارعة كلمات التوحيد كأنسام الربيع وسط الهجير الوثنى المشبوب ..!! وكأنما كانوا جميعًا . السابقون منهم واللاحقون . إرهاصًا بالدين المقبل ، وبالرسول القادم الذي سيعيد راية الحق إلى مكانها ، ويُسوى بالوثنية الراب.!!

(راجع كتابنا "وجاء أبو بكر" ٠٠)

لم يدّع أحد من هؤلاء ، ولا من أولئك الرسالة .. فهل سيدّعيها "محمد" حين يجيىء ٠٠؟!

\*\*

هذا الرجل يملأ "مكة" عبيرُه .. وأينما سارت به خُطاء فالخير ، والحق ، والهُدى في ركابه !!

وإنه ليحمل ضميرًا يميز به بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضكلال .. ضميرًا مُضاءً ، ومُضيئًا يبعث فيه إحساسًا غير مألوف .. إحساسًا بنور غير منظور يضىء عقله ، وقلبه ، ورُؤاه . . !!

ويُرسل ذاكرته إلى سنوات العمر السالفة بعيدها وقريبها . قاصيها ودانيها . فلا يكاد شئ ما يناديه إليه . إذ أن حياته الظاهرة والمنظورة ، لم تكن أيامها تنطوى على مشاهد غير مألوفة في حدود ما استَمسك به ، وعُرف عنه من طُهْرٍ ونُسُك ، وأمانة وصدق ..

ولكن لعله استأنى وتوقف مع ذلك المشهد بالشام حين صحب عمه "أبا طالب" في إحدى رحلاته التجارية.. ذلك أنه حين نزل الركب به "بُصْرَى" وهي التي تسمّى الآن

"حُورَان" .. اتجهوا لزيارة "بَحِيرى الراهب" الذي كان يتعبد في صومعة من صوامع الناسكين ، ويقضى بها حياته في ظل ما تُفيتُه على العابدين سكينة الإيمان وبرُّدُ اليقين ..

وقريبًا من صومعتِه ، نزلوا تحت شعرة يتفيّاون ظلالها ولعل ظلها الظليل لم يتسع لهم جميعًا ، فاستأخر الفتى الجليل إلى حَوافِيه ، مُفْسِحًا المكان الآبائه الكبار ..!! وشيء مُا شد بَصر "بَحيرى الراهب" إلى الغلام الوضيء والمضيء ، فرأى عجبًا.. رأى أغصان الشعرة وقد تَهَصَّرَتُ ، وتدلّت على "محمد" حتى غطته بظلها ..!! ورأى "بحيرى" أن يسبر أغوار الغلام بعدما رأى من عجيب أمره ، فدعا رجال الرّكب إلى وليمة وطعام .. وحين تحلّقوا حول مائدته افتقد الغلام الأثير لديه والذي من أجله استضافهم ، حتى يجد فرصة سانحة ليبلُو أمره ، ويستبطن خبره ..!!

هنالك قال لهم: لا أريد أن يتخلف أحد منكم عن طعامى .. فأجابوه: ما تخلف عنك أحد إلا غلام ، هو أحدث القوم سنًا ، ولقد خلفناه في رحالنا .. قال لا تفعلوا، ادعوه ليحضر الطعام معكم . . ! !

وندع "ابن هشام" أو "ابن إسحاق" أوهُما معًا يرويان

لنا بقية النبأ العظيم:

".. فقال رجل من الركب : والسلات والعُزَى إِن كان لَـ لُوُمْ بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا.. ثم قام إليه واحتضنه ، وأجلسه مع القوم .

"فلما رآه "بحيرى" جعل يلحظه لحظاً شديدًا، وينظر في أشياء من جسده، قد كان يجدها عنده من صفته .. حتى إذا فرغ القوم من طعامهم، وتفرقوا، قام إليه "بحيرى" فقال له: يا غلام . أسألك بحق اللات والعُزَى إلا ما أحبرتنى عما أسالك عنه ؟ وإنما استحلفه "بحيرى" باللات والعُزَى ، لأنه سمع القرشيين يحلفون بها ، أو لأنه أراد أن يختبر أعماقه.. فأجابه "محمد" لاتسألنى باللات والعُزَى ، فوالله ما أبغضت شيئًا قط بغضهما . . ! !

"فقال له \_ بحيرى \_ فبالله إلا أخبرتنى عما أسألك عنه .. فأجابه الغلام: سَلْنى عما بدا لك "فجعل يسأله عن أشياء من حاله فى نومه ، وهيئته وأموره .. فجعل يخبره ، فيوافق ذلك ما عند "بحيرى" من صفته .. ثـم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التى عنده ..!!

"فلما فرغ أقبل على عمه "أبى طالب" وسأله: ما هذا

الغُلام منك ؟ ؟

قال: ابني

قال بحیری: ما هو بابنك .. وما ینبغی لهذا الغلام أن یکون أبوه حیّا . . ! !

قال: فإنه ابن أخى ...

قال: فما فعل أبوه ؟ ؟

قال: مات، وأمه حُبلي به ..

قال بحيرى: صدقت ، فارجع بابن أخيك إلى بلده.. واحذر عليه "يهود"!! ، فوالله لئن رأوه ، وعرفوا ما عسرفت ليبغنه شرًا .. فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم.."!!!

\* \* \*

نقول: لعلَ هذا المشهد الذي لا يجد العقل السديد أي حرج في تقبُّله، كحقيقة تاريخية، روى التاريخ منها الكشير، ولا تزال نظائرها تصدع وتظهر، حتى في عصرنا هذا، مُرهِصة بقدوم عظيم، ومُبشرة بمقدم رائد جديد من رُواد الحياة الأفذاذ .. أقول: لعل هذه الواقعة كانت \_ أكثر من سواها \_ تدور عليها خواطر "محمد" الرجُل، فتُوحى إليه بأنه

رُبمًا كَانَ في انتظاره مهامٌ جليلة ، ودور عظيم ...

وعلى أيَّة حال ، فقد كان الاحترام الفريد الذى يحمله له قومه يتنامى كل يوم ، ويدعوه إلى التحدث مع نفسه فى خلواته .. لاسيِّما تلك التى كان يقضيها وحيدًا فى غار حراء . . 1 ! !

ولا نحسب أنه ينسسى ، أو يتناسى ، ذلك اليـوم الـذى يتلألأ كألمع ذُرَة فى تاريخه كرجـل .. قبـل أن يصبـح الرجـل رسولاً!!

فحين كان يجتاز الخامسة والثلاثين من عمره الممجد، اجتمعت "قريش" لتجديد بناء الكعبة \_ إذْ كانت يومذاك "رَضْمًا" أى حجارة رصّت بعضها فوق بعض من غير مِلاط يُمسكها .

ولقد تردّد زعماء قريش طويلا أمام هدمها لبنائها من حديد . وارتعدت فرائصهم ، وهم يقتربون منها بمعاولهم ليبدأوا عملية الهدم ، حتى صاح فيهم أمثلهم طريقة وأشجعهم رُوحًا ، وتقدم بمعوله بادئًا الهَدْم ، حتى إذا رأى الآخرون أنه لم يَمْسسه سوء تشجعوا ، وتنادو الإنجاز مهمتهم الماثلة .. ووصّلوا بالبناء إلى موضع الركن ، فاختصموا فيه ..

كل قبيله تريد أن تنفرد برفعه ووضعه في مكانه .

واشتَحَر النزاع ، واحتدم الصراع .. وذهبت أكثرية هذه القبائل إلى أحيائها . ثم عادت مُدَجَّجة بأسلحتها.. وجاءت قبيلتان بَحفُنة مملوءة دمًا ، وأدخلوا أيديهم فيها مُتواثقين ومتعاهدين على أن ينفردوا برفع "الحجر الأسود" إلى مكانه ، أو فليموتوا دون ذلك .. وسُمُّوا ذلك اليوم "لَعَقَة اللهم" . . . ! !

لبث الصراع خمس ليال .. ثم عادوا فاجتمعوا في المسجد الحرام ، والأزمة لم تُسُوَّ بعد ...

ونهض بينهم "أبو أميَّة بن المغيرة" من بنى مخزوم وكان أكبر القرشيين سِنًا واقترح عليهم أن يُحكِّموا أوّل داخل إلى المسجد . . ! !

ومَرت دقائق صامتة ، والأبصار معلقة بالأبواب .. تُرى من سيكسون هذا الذي ستختاره المقادير ليحسم هذا الخلاف المنذر والرهيب . . ؟ !

وفحاة أطل "محمد" على ونوره يسعى بين يديه .. وصاح المحتمعين "هذا الأمين .. هذا محمد .. قد رضيناه حكمًا"!! واستنبأهم الخبر ، وكانت قد ترامت إليه من قبل أحبار

النزاع الذي ظل مَشبوبًا خمسة أيام .. ولم يفكر طويالاً فيما يصنع . فقد تقدمت بديهته المشرقة بأسعد الحلول ..

دعا المحتمعين أن يأتوه بثوب .. فأتوه بثوب .. فأتى به، وأخذ "الحجر" بيمينه ، فوضعه في الثوب ، ثـم قـال : لتـأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب ، ففعلوا .. ثـم قـال ارفعوه إلى أعلى ، فرفعوه .. حتى إذا بلَغُوا به موضعه ، تناوله بيديه الكريمتين ، وبَوَّأه مكانه ، ثم بنى عليه . . ! ! !

إذا قلنا إن "الرسول" على الكامن في "الرجل" كان بطل هذا الموقف ، لم نكن عن الحقيقة معرضين .. ولكم يسعدنا أن ننقل هنا أبياتًا عذبة من الشعر لشاهد عيان رأى بعينيه حلال الموقف وسناه \_ ذلكم هو "هبيرة بن أبي وهب المخزومي" فأنصنغ إليه : -

تشاجرت الأحياء في فصل خُطة جرت بينهم بالنَّحس من بعد أسعد العد تلاقَوْ بها بالبغض بعد مودة وأوقد نارًا بينهم شر مُوقِد فلما رأينا الأمر ، قد جَدَّ جدُّه ولما رأينا الأمر ، قد جَدَّ جدُّه ولما رأينا الأمر ، قد عير سَلِّ المهند

رضينا ، وقلنا : العدل أول طالع يجسىء من البطحاء من غير موعد ففاجانا هسذا الأمين محمسد فقلنا : رضينا بالأمين مُحَمَّدِ !!

هـذا ، رجل كانت الأقدار تعده ، وتختصه بحمل تبعات الغد .. الغد الذى لن ينتهى بين عَشِيَّة وضحاها . بـل سيمتد ويطول حتى يرث الله الأرض ومن عليها ..!!

هذا، هو "عمد" على المعرد الله المازلة الله المازلة ال

أكانت أحاسيسه ومشاعره على موعد مع أمر منا ، قد اقتربت أيامه، وتهيأت أعلامُه.. ؟؟ أكان "الرسول" الكامن في "الرجل" على وشك أن يُؤذّن بالظهور .. ؟

هل انتهى دور الإعداد والتهيئة ، وأقبل دور الإمداد والرسالة الخالصة .. ؟! ها هو ذا يكثر من اللّحوء إلى غاره الحبيب .. وكأنه على موعد هناك مع مفاحاة لا يعرف هُويَتها ، ولا يدرك حقيقتها .. !! إن كل شيء في داخله يتوهج ويتألّق .. ورُوحُه الطّلَعة تتواثب بين جوانحه .. ويبدو قلبه الكبير ، وكأنه يريد أن يطير . . !!!

وبسمعه المرهَف المتحفز، قد أعرض عن الكلمات والإشارات ، وأوصد جميع نوافذه إلا نافذه واحدة اقترب منها وألقى إليها نفسه في تجدُّد وتبتُّل ، وإنصات وإصغاء .. لكأنه على موعد مع كلمات سيتلقّاها من الله ..!!

\* \* \*

هذا، في داخل الغار.

أما خارجه ، فقد بدت الحياة وكأنها تحوَّلت بكل ما فيها إلى مهرجان حافل ورائع تصدح من خلاله ، وتهتف :

ـ أهلاً بمقدم الرسول عَلِينٌ ..!!

#### القصل السادس

# وجاء يوم الشروق

ليس من منهام هذا الكتاب المتابعة التفصيلية لحياة الرسول على الله الله المؤرخ وأسفار التاريخ .

وأنا هنا لا أوَرِّخ الحياة العظيمة لخاتم الأنبياء وإمام المرسلين .. إنما أحاول في تواضع وحياء أن أقترب من مطالع النور الماثلة في تألّقات هذه الحياة وفي سُمُوقِها وجلالها ..

أحاول أن أجمع السذين سيطالعون هذه الصفحات بالحقيقة المسفرة كضوء النهار .. والهاتفة بصدق "محمد" وصدق رسالته . والتي تنادى الناس - جميع الناس - بصوت صادع وجهير: إن "محمداً" رسول الله إلى الناس كافة. وإن الصدق والحقيقة لايجدان نفسيهما، ولا يحققان ذاتيهما، بمثل

ما يجدان وما يُحققان في نبأ هذا الرسول الصادق والأمين..!!

\* \* \*

ولقد مررنا سراعًا بإرهاصات طُفولته ويَفاعَتِه .. وبرُ حولة شبابه ، واستهلال رجولته .. حيث رأينا أيام اليافع ، والشاب ، والرجُل فيه تتنقل فيها وبها أطوار حياته طاهرة وباهرة وعظيمة ..!! حياة تحفل سريرتها المستكنّة بسرُؤى طموحه فاضلة ، وهيام بالإسهام بلا حدود في إرجاع الخلق إلى الربّ .. ووضع الآصار والأوزار عن البشسر الحياري والتائهين ، والمتخبطين في الظلمات ، تنتظرهم فَجاءَةُ النّقْمة، وشِقُوة المصير ..!!

من أجل ذلك كان ياوى إلى "غار حراء" ليتامل وليهيىء سمعه، وقلبه قبل مسمعه، لتلقى الصوت الخالد.. صوت الحقيقة، والهدى، والخير، الذى لم يَغِب عن دنيا الناس لحظة .. يُلهم الرُّوَّاد الذين يسيرون في الدروب غير المطروقة. مُمهِّدين الطريق، وغارسين المشاعل أمام البشرية السائرة، والمسافرة..

بيد أن الصوت الخالد هذه المرة ، كان أعمق وأوثق من

كل ما سمع الرواد من أصوات ، وما تَلقّوا من إلهامات.. أجل ـ هذه المرة يختلف رنينه ، وتتميز هويّتُه .. فهو "وحى" لا "إلهام" وهو "جبريل" يتحدث .. وليست "خواطر" تنزدد.. لقد آن للذى طال انتظاره ، وطال قرْعُه الأبواب، وطال تقلّب وَجْهِه فى السماء .. آن له أن يعرف أنه هو .. وليس أحدًا سواه . . 1 1 1

هو، هو المدَّخر لحمل آخر كلمسات السماء إلى الأرض ..!!

وهو ، هو ـ الذي بشرَّت به الكُتُب ، وتحدَّث عن قرب مجيئه الأنبياءُ ، والحُنفاء . . ! !

وهو ، هو ـ الذى سيحمل فوق كاهِله الوثيق تبعات دين ورسالة ، ليْسًا إلى قومه وحدهم ـ كما كان شأن الأنبياء من قبله ـ بل إلى البشرية كلها .. ("قبل : يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا") ..

وهو ، هو ـ من سيحمل النور الذي طالما بحث عنه في تو ق عظيم .. وسعَى إليه في شوق حميم . . ! !

وبعبارة واحدة ــ هـو "محمـد" رسـول الله .. ونذيـرُه.. وبشيره .. والداعى إليه بإذنه وسراجه المنير ..!! فكيـف تمـت

كلمة الله ، وكيف - في يوم شروق عظيم - تلقّي كلمة الله، ووثيقة التكليف ؟ !!

\* \* \*

من قبل ، كانت الرؤيا الصادقة تما نومسه بالبُشريات.. فكان لا يرى رؤيا إلا صدقت وتحققت كانبلاج الصباح وضوء الضّحى .. لكنه اليوم . وفي السنة التاسعة بعد الستمائة للميلاد .. وفي الهزيع الأخير من إحدى ليالي رمضان ، التقي أمين الأرض بأمين السماء ..!! وجاءه الملك ..!!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

لن تستطيع الأقلام أن تُصوِّر أو تتصور حقيقة ولا هوية ولا أسرار تلك اللحظات التي شهدت ـ لأول مرة ـ لقاء سفير السماء بالأمين "محمد" الله الذي سيصبح بدءًا منها ومنه "رسول رب العالمين".

فلنجاوزها إلى الحوار المشير الذي الذي دار بين الملك والرسول في مثل شرعة الضوء .. وهو حوار يرويه الرسول ــ عليه السلام ـ بنفسه قائلاً:

".. فقال: إقرأ .. قُلت: ما أنا بقارئ .. فأخذنى فغطنى ـ ضمه بقوة واعتصار ـ حتى بلغ منى الجهد!! ثم أرسلنى ـ تركنى ـ وقال: إقرأ .. قلت: ما أنا بقارئ.. فأخذنى وغطنى الثانية!! ثم قال: إقرأ .. قلت: ما أنا بقارئ .. فأخذنى وغطنى الثالثة!! ثم أرسلنى ، وقال إقرأ.. قلت: وماذا أقرأ ..؟؟ فقال:

ورا باسم ربك الذى خلق.. خلق الإنسان من علق .. خلق الإنسان من علق .. إقرأ وربك الأكرم ... الذى علم بالقلم ...

علم الإنسان ما لم يعلم..

أَهَلَّ \_ إذن \_ يوم الشروق والاصطفاء .. ودقَّتْ ساعاته الصادحة ، وبُشْرياتُه المانِحَة . . ! ! الصادحة ، وبُشْرياتُه المانِحَة . . ! !

والآن ، أرجع والقارئ معى إلى كلمات كنت قد أودَعْتُها كتابي : "عشرة أيام في حياة الرسول" . الذي ظهرت طبعته الأولى في مارس عام ألف تسعمائة وسبعين . . أرجع إليها ، لأنها لا تزال ، وستظل تُمثل "رؤيتي"

وتفسيرى ، وانبهارى بيوم الوحى العظيم ..

"أعلنت السماء إذن مُختارها ومُصطفاها الذي طالَ ترقبه، وانتظاره .. وصدقت إذن كلمات الكتب، ونبوءات الحنفاء والقديسين ..

وهاهو ذا ، في مكان منعزل عن صخب الحياة ، في أعمق غور لأعلى جبل ، حيث أوى إلى هناك ناسكًا طهورًا يضرع إلى ربه كي يدله عليه ، يهبط عليه سفير السماء في جلاله ، حاملاً نور الله إلى المتبتل الأواب ، وحاملاً إلى البشرية وثيقة رُشد جديدة سيكون إمامها فيه وأستاذها ومعلمها هذا الإنسان الودود ، حفيد إبراهيم ، ودعوتُه وبُشراه . . ! !

تُرى لو لم يكن يوم الوحى هذا ، بين أيام الدنيا ، فأى مصير كانت البشرية ستلاقيه . . ؟ ؟

فإذا كان العلم ، جوهر كل حضارة أقامها الإنسان على ظهر أرضه ، وكوكبه ..

وإذا كان الإسلام - فيما بعد - قد قدم للدنيا حضارة

متكاملة تدين لها كل الحضارات التي جاءت بعده ، حتى تلك التي استهدفته بشنآنها وعدوانها .

إذا كان ذلك كذلك فإننا نستطيع أن ندرك فى يُسر لون المصير الذى كانت البشرية ستلقاه وتتردى فيه لو لم يكن يوم الوحى .. يوم "اقرأ باسم ربك" ، يموم "اقرأ و"عمد" و "الإسلام" بين أيامها ، بل على رأس أيامها.

كذلك نستطيع أن ندرك في يسر ، لماذا كانت أولى كلمات الله إلى رسوله "اقرأ" .

لم تكن "صَلّ" ولا "صُمّ" ، ولا "تعبّد" بل كانت: اقرأ.. هذه "الكلمة" التي لخصت جوهر الإسلام ومستقبله..

فهو لن یکون دین تکریس دینی فحسب ، بل ولا دین سلوك فحسب ، إنما هو قبل ذلك وفوق ذلك "دین حضارة".. جاء ینشیء عالًا جدیدًا بكل ما تحمله كلمتا "عالم" و "جدید" من معنی ودلالة .

ولكى يستيقن الناس عبر الزمان كله أن هذه الحضارة المقبلة هى عطاء السماء ، فقد اختير استاذها وبانيها ذلك الذي لاعهد له من قبل بقلم ولا بكتاب .. ذلك أنه يكون عفرعًا لهذا الدين ولحضارته .. إنما هو مبلغ عن الله.. ناقل

عطاياه من السماء إلى الأرض .. ومن ثمّ سيكون معه من المقدرة ما يغير به كيمياء الزمن ، وكيمياء البشر وكيمياء الجياة. .!!

ومن يدرى .. فلعل الضمّات الثلاثة الشديدة التي ضمّه الملك بها حتى كادت أضلاعه تنسحق تحت ضغطها ، والـذى وصفها الرسول في حديث آخر قائلا: "فغطّني حتى ظننت أنه الموت"

أقول: لعلما كانت إجراءً مقصودًا لتغيير كيمياء جسده هو .. وتغيير كيمياء روحه هو ، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام حتى يتسع جسده وروحه للقوة الجديدة التسى أفرغت فيهما ليحتملا عبء الرسالة وأهوال النضال .

ولعل انقطاع الوحى عنه بعد هذا اللقاء الأول لفسترة بلغت سنوات ثلاثًا ، كان إجراءً ضروريًا ، حتى يتمكن الجسد والروح معًا من من استيعاب القوة الإلهية الجديدة التي أفرغت الوحى فيها ، وحتى تتكيف كيمياء طبيعته البشرية بذلك المدد العُلوى الذي نقلته إليه الضمّات الثلاثة الضاغطة التي احتواه بها ملك الله جبريل ..

والآن لنمضى مع "يوم الوحى" في بقيته الجحيدة .

إن الرسول يغادر الغار مُسرعًا تغذ الرهبة خُطاه ، يسائل نفسه ما هذا الذي حدث فجأة وعلى غير انتظار ..؟ ويتلفت وراءه . وأمامه ، وعن يمينه وعن شماله ، فيطمئن إلى أنه وحده، وليس ثمَّة من يتبعه .. بيد أن الأفق يلتمع فجأة بضياء عجيب ، فيرفع الرسول عُلِيُّ رأسه ليرى .. فإذا هو هناك يملأ الأفق في جلال مهيب .. نفس الملك الذي كان من لخظات يملأ عليه غار حراء ، وتمخر الرعدة العذبة جسده من حديد ، ولا يدرى أيان يسير ، فتشبث قدماه بالأرض ، وتستقبل أذناه هذا النداء :

"يا محمد! أنت رسول الله ، وأنا جبريل"

فيغشاه من وقع المشهد ما يغشاه ، وتزداد قدماه التصافًا بموطئها كأنهما من الأرض بعض غِراسها ..!!

ويغيب الضوء ويغيب معه مشهد الملك، ويستأنف الرسول سيره مقتلعًا من الرمال خُطاه ...

ولا یکاد یبلغ داره ، ویلقی زوجه "خدیـجه" حتی یلقی نفسه فی حجرها وبـین یدیها ، وکـل حسـده یرتحـف کالزلزال..

وتهتف "خديجة" وقد التمع وجهها الجليل تحت ضوء

#### الأمل واليقين:

"أبشريا ابن عم، واثبت "

فوالذي نفس خديجة بيده ، إنسى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة"

يقول لها الرسول ﷺ، وقد أخذ الرَّوع يُزايله ، والسَّكينة تقترب منه: "لقد حشيت على نفسي".

#### وتجيبه خديجة :

"كلا .. وأبشر .. فوالله لايخزيك الله أبدًا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدُق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضعيف ، وتُعين على نوائب الحق" .

لم تعش "خديجة" التجربة التي عاشها الرسول الله في الغار .. كانت بعيدة عن هذا الذي حدث فجأة ، وانتهى فجأة .. في لحظات ، كأنها قرن من الزمان ..!!

من أجل هذا ، كانت فرصتها مُهيأة لكى تقول كلماتها هذه فى هدوء .. وجزاها الله خيرًا ، فقد كان موقفها ذاك جديرًا ، من اختارها القدر على علم لتكون قرينة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم..

\* \* \*

تُرى لو أن "محمدًا" كَالَّا كان يطمع إلى مجدد النبوة، ويعمل لبلوغ هذا المجد بوسائل مصنوعة ومُتكلِّفة ـ أكان حاله عند مجىء الوحى إليه سيأخذ هذا الطابع الذي رأينا .. ؟!

كلا .. بل ولا كانت الأقدار ستختاره لهذا العطاء .

لكن "محمدًا" كان يرجوا الله ربّه .. كان يريد الله به .. كان يريد الله به ..

لم تكن فيه ذرَّة طموح لمحد ديني . اعنى لمحد يكتسبه باسم الدين .. بل كان كله طموحًا لتكريس ديني .. كان كله شغفًا وهُيامًا بعبودية خالصة يطرحها في تواضع وبكاء بين يدى ربه العلى الكبير .. وكان كله شغفًا وهُيامًا بأن يعرف الحق ، ثم يهديه إلى البشرية الحائرة ويهديها إليه. ثم كانت مزاياه التي فطره الله عليها تؤهله لكل ذلك .. فكان فضل الله عليه عظيمًا .

\* \* \*

لم يكن من طبائع الأشياء أن تنجو "خديجة" من ذهول المفاجأة رغم الكلمات الحانية التي ألهمتها حكمتها إياها، لتسرى بها عن الرسول رهبة المشهد، وتخفف من وقعه وهيمنته.

لم يكن من طبائع الأشياء ، ولا من طبائع البشر ألا ينتقل إليها من الرهبة نصيب ، مهما حاولت بهدوئها المتبدى أن تكتم الرهبة وتخفيها .

صحيح أن رهبتها لم تكن شيئًا مذكورًا بالنسبة لرهبة الرسول الذي عاش التجربة وعاناها .. بيد أنها رهبة تشير من الحيرة .. وحيرة تشير من الرهبة ما يدخل الذكاء الإنساني مهما تكن مقدرته في أزمة تساؤل وقلق .

ولقد استطاعت "خديجة" العظيمة حقًا أن تلقى وجه المفاجأة بثبات كان نابعًا من شخصيتها الفريدة .. أما بقية المفاجأة ، فقد كانت بحاجة إلى نجدة أخرى تُعطى لما حدث تفسيرًا ، وتُضفى على الروع الذى لايزال مأخوذًا ، المزيد من السكينة واليقين .. وتمثلت لها هذه النجدة في ابن عمها "ورقة بن نوفل" واحداً من الذين استهجنوا عبادة الأوثان والأصنام .. وأضنى نفسه في البحث عن الدين الحق .. وحين أدركه الإعياء ألقى رحله على مرفأ من مرافىء النصرانية متمثلا في ذلك المذهب الذي كان يرى في المسيح بشرًا ، لا إلهاً ..

وهكذا اقترحت "خديجة" على "الرسول" على أن يذهبا

إلى "ورقة" علهما يجدان عنده رأيًا وتفسيرًا ..

كان "ورقة بن نوفل" على علم واسع بالتوراة والإنجيل.. وقد قضى شطر عمره فى البحث عن دين حق يعبد الله به، وخلال رحلاته وأسفاره التقى بكثير من الأحبار والرهبان والناسكين ، ولطالما سمع نبوءة تتردد بأن رسولا يبعث إلى الحياة دين إبراهيم على وشك أن يُهل ويظهر . وذهبت بعض النبوءات إلى أبعد من هذا ، فحددت مكان ظهوره ـ مكة وما حولها .

وعاش "ورقة" بقية عمره ينتظر على شوق يوم الظهور، ويمنى نفسه بصحبة الرسول الذى اجتمعت نبوءات العارفين على قرب مجيئه ، لذلك وطن نفسه على الاستقرار . ممكة فى انتظار الرسول .

وهكذا لم تكد "حديجة" تقدم نبأ زوجها عليه السلام، قائلةً له:

"يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك"، حتى هاجته أشواقه العميقة . وأقبل على الرسول يصغى إليه في انبهار عظيم .

ولا يكاد الرسول عَلَيْ يُنهى حديثه حتى يتهلل "ورقة"، ويفيض بشرًا، ويعانق الرسول عَلِيْ ويقول له: "هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى ليتنبى أكون حيًا إذ يخرجك قومك" .

ويجيبه ورقة: "نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما حثت به إلا عودى ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا"

بهذه الحفاوة ، وبهذا اليقين تلقى "ورقة" النبأ الحق الذى كان من قبل نُبوءة طال تطلعه إليها .

وإنه ليتمنى أن يدركه يـوم البعث ليكون أول المؤمنين وأقوى النصراء . لكنه سيموت وشيكًا ، قبل أن يجىء يـوم البعث العظيم .

وهكذا لم يُقدر له رغم فرحه الغامر أن يؤمن بالرسول وبالدين الجديد .

ذلك أن الدين الجديد لم يكن قد أعلن ميثاقه بعد .. والرسول الله لله يؤمر أن يبشر بشيء ، أو أن يتلقى بيعة .

إنه الآن يعيش في يوم الوحى .. يوم ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ . وبعد حين يجيء يـوم البعث .. ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِي خَلَقَ ﴾ . فأنذر ﴾ .

وبين اليومين زمن ليس بالقصير ، سينقطع فيه الوحيي

لحكمة يعلمها الحكيم العليم.

وخلال هذه الفترة ، ستكون روح الرسول على قد أشربت النور الجديد وتهيأت لاستقبال موكبه العظيم .

وخلالها أيضًا ستكون أشواقه الحميمة والعظيمة إلى الوحى قد قهرت كل مخاوفه وتهيبه ، وأعطت روحه مناعة هائلة ضد أى توجُّس أو تساؤل .

أجل ، لقد تُرك لأشواقه المحتدمه والعارمة تُشكل مُناخ علاقته بالوحى حين يعاوده ويجيئه وتُنضج استعداده الأحير لصحبته ..

وهكذا ، رأيناه عليه السلام ، ينطلق أمام ضغط أشواقه إلى الجبل ، مقلبًا وجهه في السماء ، معتصرًا مآقيه بدموع الحب والرجاء ، هاتفًا ضارعًا من أعماق صمته المدوى ، على روح القدس يمن عليه بعود قريب .

لكن الروح القدس لا يملك من أمره شيئًا .. وفيما بعد سيخبر الرسول على بهذه الحقيقة قائلاً له :

﴿ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وخافنا وما بين ذلك وما كان ربّك نسيًا ﴾.

وظل يعاود قنن الجبال راجيًا أن يراه ...

وعلى الرغم من احتدام أشواقه ، وتوقد لهفته ، وتوجسه الرهيب ، من أن يكون الله قد أهمل أمره وقالاه .. على الرغم من ذلك كله ، فإن ذلك كله لم يذهب به إلى حد الرغبة في تحرير نفسه من هذا القلق بالتخلص من الحياة كما تزعم بعض الأقاويل .

إن كل عناصر الموقف ترفض وتدحض هذه المقولة .

فليس محمد بشخصيته الراسنخة وشمائله الشمامخة ، من يصنع ذلك أو يفكر فيه .

ثم إن الأشواق حين تتفجر على النحو الذي عاناه الرسول ، يكون من شأنها أن تمنح الأمل والرجاء ، لا القُنوط واليأس .

أما الحتياره المرتفعات ليناجى فوقها نفسه ، ويتحسس أمله ، فلأنها دائمًا أصلح مواطن التأمل ، والتماس السكينة ، وتوقّع الإلهام .

\* \* \*

ألا ما أجلها من حكمة ــ تلك التي أرادت أن يفتر الوحي عنه إلى حين ..

فإلى جانب كونها فرصة تســتوعب فيهـا الـروح شــحنة النور التى تلقتها في أول لقاء مع جبريل .

وإلى جانب كونها بحالاً لتجميع كل قوى الشخصية وحشد طاقاتها لتقوى على الصحبة الطويلة للوحى .. تلك الأيام ستدوم ثلاثة وعشرين عامًا كاملة .

وإلى جانب كونها تمكينًا لعلاقته المقبلـة مـع الوحــــى عن طريق تحريك أعماقه بالشوق الوثيق والحميم .

وإلى جانب ما قد تومىء إليه من منحه حق الاختيار، إن شاء أن يتقدم حاملاً من أعباء الرسالة ما يطاق وما لايطاق . وإن شاء فليتأخر ، قبل أن يرتبط مع الوحى بعهد وميثاق .

نقول: إلى جانب هذا الذي يمكن أن نلتمس فيه بعض الحكمة في انقطاع الوحي عن الرسول الله إلى حين .. فقد كان في وسعه خلال تلك الفترة أيضًا. أن يعيش في نور الآيات الخمس التي لقنه الوحي إياها في الغار.

هذه الآيات التي تطل كلماتها المعدودة على موكب زاخر من المعاني والدلالات .

هذه الآيات التي لم تستهل حديثها معه عن القرشي،

ولا عن العربي .. بل عن الإنسان:

الإنسان ما لم يعلم الم

وكأنها تشير إلى التخوم البعيدة والفسيحة لرسالته .. فهو ـ عليه الصلاة والسلام ـ لن يكون لقريش وحدها ، ولا للعرب وحدهم ، بل للناس كافة وللبشر أجمعين .

كذلك سيكون في وسعه أن يروّض نفسه على الكثير من الصبر والاحتمال وتجريد يقينه من كل علاقات الحياة والناس .. هذه الأمور الكبرى التي سيذكره القرآن بها كثيرًا فيما بعد قائلاً له:

ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم .

سورة القلم – الآية: ٨٤

﴿ فاصبر لحكم ربك ، ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا ﴾ . سورة الإنسان - الآية: ٢٤

ولولا أن ثبتناك ، لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا ﴾.

سورة الإسراء - الآية: ٧٤

أجل .. إن مع الرسول على الآن ، وخلال فنزة انقطاع الوحى عنه أعظم فرص امتلاك الصبر والاحتمال والتجريد .

وكأنما أراد الوحى بانقطاعه عنه أن يُتيح له هذه الفرصة في ذروة تعبيراتها ومسلكها .

فالذين هامت قلوبهم بحب الله ونذروا حياتهم لمه سبحانه ، قد يطيقون الصبر معه ، أى مع ما يتوسلون به لمرضاته من عبادات بالليل والنهار .

وقد يطيقون الصسبر في سبيله ، بما يحتملون من أذيً واضطهادٍ .

لكن الأمر الذي يجاوز طاقتهم حقًا، هو الصبر عنه..!!

ومن ثم لانجد نبيًا ولا وليًا ولا قديسًا يزلزله في أهوال الحياة كلها شيء إلا أن يُسلب نعمة حب الله له ، وحبه لله . فالصبر عن الله أمر فوق طاقة كل قديس بـل وكـل نبـي.. فكيف إذا عاني هذا الموقف الرهيب رجــل جمعه مع الله وحي

سمعه وأحسه ، ورآه ..؟ كيف إذا عاناه رجل أرسل الله إليه وحيًا وسفيرًا يباركه باسمه ويبلغه تحيته ورضوانه ثـم إذا هـو فحأة ينقطع عنه دون أن يعطى وعدًا بلقاء ..؟

هنا الفرصة التي لا تتكرر لكى تحل فى روح الرسول وشخصيته أقصى ما عرف البشر وما لم يعرفوا من قوى الصبر والاحتمال والتجريد .

فأما الصبر والاحتمال ، فها هو ذا يرى فى لحظة من الزمان ـ الشمس ملء يمينه والقمر ملء يساره .. ثم فجأة لا يراهما .. ولا يسرى إلا فراغًا وحيرة .. وليس أمامه سوى الصبر حتى تعود الفرصة اليتيمة ، إذا كان مقدرًا لها أن تعود. ولكى يصبر على مثل هذه التجربة ويحتملها ، فإن عليه أن يُمارس نوعًا من الصبر لم تعرفه الدنيا من قبل ..!!

وأما التحريد التحريد .. تجريد يقينه بربه من كل العلاقات حتى تلك التى تكون مثوبة لليقين وانعكاسًا له .. فها هو ذا يظفر بما لا يخطر على قلب بشر من الناسكين والعابدين ـ وحى من الله ينزوره ويُقرئه آياته ، فيقول له : أنت رسول الله .. وأنا جبريل .. ثم يمضى كأنه لم يجىء ، وكأن لم يكن . وينقطع وقتًا طويلا دون بادرة عودة ..

أهناك فرصة أجود من هذا وأبلغ ليجرد الرسول على الله يقينه من كل علاقة ويحرره بصورة مطلقة لرب العالمين ، ولذات اليقين .. ؟؟

أجل إن انقطساع الوحى يعنى هـذا .. ولكأنه يقـول للرسول على الله الوحى ، أو لا يأتى ..

ليذهب عنك إلى حين .. أو ليذهب عنك إلى الأبد .. ذاك أمر ، لله مرده ومرجعه .. أما أنت فلتبق مكانك من العبادة والنسك .. وليبق يقينك في دائرة تبتله وتجرده .. ولتبق مي سابحة في فلك العبودية الخالصة .. وبكلمة واحدة .. ابق مكانك ، ولا تُرد من الله سوى الله ..

ولقد اجتاز الرسول -صلى الله عليه وسلم-التجربة بنجاح عظيم ، باذلا أقصى ما يملك البشر من طاقة ، معانيًا من مقاومة القلق ، ومن دعم قُوى الاحتمال والصبر في نفسه مالا يقدر عليه سوى أولى العزم من المرسلين ..

وبعد حين سيجيئه الوحي في صلصلة فرح عظيم، مستأنفًا معه الرحلة المباركة ، تاليًا عليه قول ربه العلى الكبير:

و بسم الله الرحمن الرحيم ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مَآ أَنتَ اللهُ مِن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مَآ أَنتَ بِيغْمَةِ رَبّكَ بَمِنونِ، وإِنْ لَكَ بَعْمَةِ رَبّكَ بَمِنونِ، وإِنْ لَكَ لَكَ لَحُراً غَيْرَ مَمْنونِ، وإِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ لَاجُوا غَيْرَ مَمْنونِ، وإِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ .. ﴾ سورة القلم - الآيات ١-٤

لقد نجح "محمد" عَلَيْلِي وفاز فوزًا عظيمًا.

نجح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وجاء الوحى يتوَّجه بأكرم وأشرف وأطهر تاج ..

﴿ وإن لك لأجرًا غير ممنون ، وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ هل نستطيع أن نتصور بهجة العيد وجلال العيد الذي أقامته السماء لصفيها ورسولها ، حيث يتلقى فيه بعد طول قلق وتساؤل واصطبار نداء الله العظيم أن ها أنذا معك من جديد ومعك دائمًا ، يا صاحب الخلق العظيم ..؟!

\* \* \*

هنيتًا لك ، أبا القاسم ، ما أعُطيت وأولِيت .. وهنيتًا لأمتك بك .

والآن ، فمع وحى الله وسفيره .. لن تُقلّب وجهك بعد اليوم باحثًا عنه .. فهو معلك بإذن ربه ، يتنزل على قلبك

بالنور والفرقان . فغدًا يتلو عليك :

﴿ يَمَا أَيُّهَا الْمُزَّمَلُ .. قَسْمُ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً.. نِصْفَهُ أَو انْقِصَ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً.. نِصْفَهُ أَو انْقِصَ مِنْهُ قَلِيلاً .. أو زِدْ عَلَسَيْهِ ورَتِّللِ القُرآنَ تَرْتِيلاً ﴾. القُرآنَ تَرْتِيلاً ﴾.

سورة المزمل-الآية ١-٤

وبعد غد، يأتيك بإعلان البعثة والرسالة والتكليف:

﴿ يَا آيُّهَا الْمُدَّثِرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ .. ﴾

سورة المدثر-الآيات ١-٢

ثم تتوالى روحاته وغدواته ، بين السماء والأرض .. بين الله ورسوله . لسوف يصحبك ثلاثًا وعشرين سنة .

وسوف لا تفتقد أُبدًا مدد ربك ، ولا صُحبُّة خليلك ... وستتم النعمة لك ... وعليك يا أبا القاسم ...

ولسوف يعطيك ربك فترضى ....

### الفصل السسابع

## أبشتر يهدوننا ..؟!

كانت مأساة البشر عبر الحقب والقرون ، إنهم كلما حاءهم رسول من أنفسهم يأكل مما يأكلون منه ، ويشرب مما يشربون .. يحمل لسانهم ، ويتحدث معهم وإليهم بلغتهم ..

كانت مأساتهم أنهم يدينونه ما كان ينبغى أن يكون موضع الإجلال والتوقير ، وداعى التصديق والتوثيق . .

أجل ـ كانوا يدينون بشريته ، ضانين بالرسالة على البشر وبنى الإنسان ..!!

كان ذلك يعنى المراوغة والهروب من مواجهة الحق المبين.. كما كان يعنى حمهلهم الأعمى بقيمة الإنسان..!! هنالك استكثروا أن يصطفى الله من البشر رُسللاً

وأنبياء ، فقالموا - في كل أحقابهم، ولكمل رسلهم-: ﴿ أَبِشَرٌ يهدوننا ﴾ . . ؟ !

كأنهم لم يعرفوا ، أو عرفوا ولم يصدقوا أن الله اصطفى آدم ، ونوحًا ، وآل إبراهيم ، وآل عمران على العالمين .. وإنه سبحانه وتعالى آثر "آدم" عليه السلام ، فجعله في الأرض خليفة ، رغم تطلع ملائكته المقربين لهذه المكانة الرفيعة .. وإنه عز وجل - كرم نبيه وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا...!!

\* \* \*

كل أمة قد خلا فيها نذير .. وكل أمة قالت لنذيرها ورسولها : "ما أنت إلا بشر مثلنا" ..

وأي باس ..؟؟

أكانوا ينتظرون "ملكًا" رسولاً ..؟؟

أليس الله أعلم حيث يجعل رسالته .. ؟؟

وإذا كانوا لم يطيقوا صحبة الرسول البشر ، وهو واحد منهم .. فأنى لهم أن يطيقوا الرسول الملك .. وأن للملك أن يصبر على صحبتهم ، وعلى مكرهم ، وما يافكون ..؟ ؟ !! كلهم قالوا: "أبشر يهدوننا" . . ؟ !

وكذلك قالت "قريش" لابنها الأمين .. ولقد حذرها الله سبحانه في قرآنه العظيم ، وحذر كافه المشركين والمكذبين الذين أخفوا أضغانهم وأحقادهم خلف هذا المنطق المهلهل ، والمقولة الدّاحضة .. حذرهم أن يركبوا سنة الذين من قبلهم فقال جل جلاله :

﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَباً الذَّيْنَ كَفُرُوا مِن قبل، فذاقوا وبال أمرهم، ولهم عنداب أليم . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدُوننا ..؟ فكفروا، وتولوا، واستغنى الله، والله غنى حميد ﴾ !!

الآية ٥،٥ سورة التغابن ٦٤ .

تلك كانت مشكلة المكذبين بآيات الله ورُسله ..

ه ما هدا إلا بشر مثلكم،

فقالوا:

يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما

تشربون 🕸 .

الآية ٣٣ سورة المؤمنون ٣٣

و ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ﴾.

الآية ٢٤ سورة المؤمنون ٢٣

وقالوا لرسلهم: ﴿ مَا أَنتُم إِلَّا بِشُرِ مَثْلُنَا ، ومَا

أنزل الرحمن من شيء ١٠٠٠

الآية ١٥ سورة يس ٣٦

وقالوا: ﴿ .. وما أنت إلا بشر مثلنا،

وإن نظنك لمن الكاذبين ﴿ ...

الآية ١٨٦ سورة الشعراء ٢٦

وقال بعضهم لبعض:

وقالوا:

ولئن أطعتم بشراً مثلكم، انكم إذن لخاسرون الله .

الآية ٣٤ سورة المؤمنون ٢٣

وقالوا: ﴿ أَبَشَرَ مَنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ . . إِنَا

إذن لفي ضلال وسُعُر ﴾.

الآية ٢٤ سورة القمر ٤٥

\* \* \*

بهذه التساؤلات الغبية ، واجه قدوم كل رسول رسول رسول و مكنها واجه مشركو مكة سيدنا "محمداً" رسول الله إليهم ، وإلى العالمين ..!!

ولقد كان المرسلون جميعًا ـ عليهم صلوات ربنا وسلامه \_ \_ لا يكفون عن تقرير بشريتهم ، وتوكيدها ..

﴿ قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ﴾ .

الآية ١١ سورة إبراهيم ١٤ .

مر قل: إنما أنا بشر مثـــلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ﴾

الاية ١١٠ سورة الكهف ١٨.

﴿ قُل : سبحان ربى .. هل كُنت إلا بَشراً رسولا ﴾ ؟!

الآية ٩٣ سورة الإسراء ١٧ .

وكان الرسول "محمد" عليه أفضل الصلاة وأزكسى السلام يؤكد هذه الحقيقة ، ويُعنى بترسيخها في قلوب النساس وعقولهم .

وعلى الرغم من أن خصومه من المشركين كانوا

يركزون على هذه المقولة: ويجعلون منها ومن المعجزات المادية المحسوسة تحديّا مزعجًا .. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام - بقى صامدًا مؤكدًا أنه رسول من البشر، وإلى البشر .. مُعلنًا ما أمره ربه أن يصدع به:

ولا الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ، لنزّلنا ملائكة يمشون مطمئنين ، لنزّلنا عليهم من السماء ملكًا رسولاً.
سورة الإسراء: الآية ٥٠

لقد جهل المشركون أن الله ـ جل جلاله ـ لا يمتحن، ولا تناله اختبارات الناس وتفسيراتهم .. ومن ثم فهم باطلون ومبطلون حين يتطاولون بالقول ، فيسألونه سبحانه: أن يريهم قدرته من خلال "محمد" إذا كان إلهًا حقًا قديرًا.. وأن يُريهم صدق "محمد" من خلال قدرته وتوثيقه وتأييده لهذه النبوة ولصاحبها ..!! لم يستطيعوا أن يرتفعوا بتفكيرهم إلى المستوى الذي عنده يدركون أن معجزة "محمد" هي "محمد" ذاته..!! وأن أروع آياته ومعجزاته ، ماثل في أن الله جعله هُدى ونورًا.. وأن القرآن العظيم بكل مقاييس العظمة ، الصادق بكل مقاييس الصدق ، هو المعجزة اللائقة بدين هو خاتم

الأديان .. ومن ثم فهو باق ، وحالد ، وعميم .. ولأنه كذلك ، فان توثيقه لا يعتمد على خوارق مادية ، لا يراها إلا الذين يشهدونها في بضع لحظات ، ثم تنتهى وتُصبح محرد ذكرى وأحاديث .

إنما يعتمد على "كتاب مُنير" لا ينصل بهاؤه .. يحمل إلى البشرية في كل عصورها وأجيالها ما أودعه الله فيه من حكمة وهدى ونور ..

\* \* \*

لم يدرك الجاهليون في عصر الوحى هذه الحقيقة الناصعة والساطعة .. ولا يزال كثيرون من خصوم الإسلام في عصرنا هذا عاجزين عن إدراكها . أو هُم قادرون على إدراكها ورؤيتها وسماعها ، لكنهم لا يستجيبون ..!! طالب كفار مكة الرسول الأمين ببضع خوارق مُضحكة .. حملها القرآن الكريم إلينا ، وإلى الأجيال ..

و و الوا: لن نُومن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، تكون لك جنة من نخيل وعنب، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا.. أو

تُسقط السماء ، كما زعمت علينا كسفا . . أو تأتى با لله ، والملائكة قيبيلا . . أو يكون لك بيت من زُخروف . . أو ترقى فى السماء . . ولن نُومن لرُقيك حتى تُنزل علينا كتابًا نقرؤه . . قل : سبحان ربى!! هل كنتُ إلا بشرًا رسولاً . وما منع الناس أن يُؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرًا رسولا ﴾ . ؟! الآيات ، ٩ إلى ؟ ٩ سورة الإسراء ١٧

ماذا وراء هذا المنطق المحبول .. إن كمان منطقًا على الإطلاق . . ؟ !

وراءه أناس، لا يريدون رسولا .. بل يطلبون "ساحرًا" يسترهبهم بسحره . . ! !

ويطلبون "اقطاعيًا" ضخمًا .. و"رأسماليًا" فخمًا ، تكون له القصور المزخرفة ، والحدائق الباذخة ..!!

ويبتغون "إلها" يُسقط السماء كسفًا .. وينزل إليهم متحدثًا معهم ، ومُصافحًا لهم .. وتجيء معه الملائكة قبيلا..!!

وتولى الله الجواب بما أنزله على قلب رسوله:

﴿ قُل سُبحان ربى !! هل كنتُ إِلاً بشرًا رسولاً ﴾ ؟!

\* \* \*

إن الصدق يحمى نفسه ، ويؤكد نفوذه .. وهذه أوضح سماته ، وأعظم ميزاته..

ومع الصّدق ، تجىء معجزة أخرى من المعجزات الأصيلة ، والخليقة بالتقدير ، متمثلة في هذا القدر البساهر من الثبات والمثابرة .. ثبات الرسول وثبات أصحابه العُرل والمستضعفين ، كانت أولى مجابهاته ومواجهاته للخصومات اللجبة ، والتحديات اللاهثة .. مفاجأة بالغة القسوة .. بيد أنها في نفس الوقت كانت نعمة مُقنَّعة جاءت في أوانها..!! ذلك أنه بعد فترة من مبعثه ، وحيث كان يُبشر بدعوته سرًا ، جاءه الوحى الأمين حاملاً أمر الله لرسوله والعلائية :

وأعرض عن المشركين الله ١٥ الآية ٩٤ سورة إبراهيم ١٥.

فنهض عليه السلام ، آخذًا طريقه إلى تلة الصفا .. ومن عليائهما راح يُنادى بصوت قوى جهير داعيًا العابرين إلى الإقبال عليه ، والإصغاء لما يقول ..

وكان قبل ذلك قد أرسل في طلب زعماء قريش وشيوخها ليلتقوا به عند الصفا ..

وهناك وقف يُلقى أولى كلماته الجهيرة المعلنة:
"أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً
بالوادى تريد أن تغير عليكم ..
أكنتم مُصدقيّ..؟؟

وأجابوه بملء خبرتهم بطهر حياته ، وبصدق كلماته ، وبثقتهم الكاملة التي أضفاها عليهم سلوكه العظيم والنبيل، منذ كان يافعًا .. وحتى هذه اللحظة التي ينهض فيها خطيبًا.. أجابوه: نعم والله نصدقك، فما حرّبنا عليك كذبًا أبدا..

قال صلى الله عليه وسلم:

"فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، وإنى رسول الله إليكم: أن تعبدوه وحده ، ولا تُشركوا به شيئًا"

الله وحده .. ولا شريك له ..

فأين إذن "هُبل، واللات، والغزى" ..؟!

كانت كلمات الرسول العابرة القصار كوميض البرق وقعقعة الرعد ..

أما الثلاثون الذين كانوا قد استجابوا لله وللرسول، وأسلموا في مرحلة الخُفية والمساررة، فقد أضاءت وجوههم أنوار متألقة غامرة..

وأما الكافة من أهل مكة الذين يستمعون هذا النشيد السماوى لأول مرة ، فقد راحوا يتبادلون الدهشة والنظرات. وأما عِلية قريش وصفوتها، فقد بهتوا، ووجموا، والتقت نظراتهم الحائرة والخائرة عند وجه "أبى لهب" وكأنها تسأله:

ما رأيك في ما سمعت ، يا عم محمد .. ؟!
وكان أبو لهب عند حسن ظنهم بحُمقه ، فصاح في
وجه ابن اخيه بعبارته المنكرة : تبًا لك .. ألهذا جمعتنا .. ؟!
وكانت مفاحاً قاسية .. فها هو ذا عم "محمد" عليه
السلام ، هو الذي يُسفه مُبادرته الكريمة ، ويشجب دعوته
العظيمة .. !!

لم يأتِ هذا الشجب، ولا هذا الاستنكار من أحد آخر.. إنما جاء من عمه، وأقرب الناس اليه ..!!

بيد أن هذا الموقف المشحون بالإحراج ، وبالسوء ، كان كما اسلفنا "نعمة" مُقنَّعة ومتنكرة في سورة بلاء ...

لكأنما أراد الله سبحانه ، أن يضع هذا النذير أمام رسوله صلى الله عليه وسلم .. لكأنه يقول له : أمامك زمن صعب، وجهاد عسير ، فلا تعتمد على غيرنا ، ولا تعقد الأمل على سوانا ، ها هو ذا عمُّك .. انظر كيف تحدّاك من دون الناس جميعًا ، بدلا من أن ينصرك ، ولو بالصمت الممرور .. امض لما نأمرك .. ودعنا نُرتّب نحن أمورك .. وسترى أننا أولى بك منك ..

ياله من درس حكيم وعظيم ، حاء في موعده وأوانه..!! ولقد حذق الرسول صلى الله عليه وسلم الدرس واستوعبه تمامًا .. فها هو ذا بُعيد وفاة زوجته "خديجة" وعمه "أبي طالب" ، وكانا أكثر الناس احترامًا له ، وحرصًا عليه، وتفانيًا في حبه ونصرته ، لا يُحاذر ولا يخشى .. ولا يتخفّف من عبئه ، ولا يتئد في خطوه ، ولا يجرى حسابًا مع نفسه ومع عواقب الأمور بعد أن رحل عنه نصيراه الأثيران

والكبيران .. بل يحمل قلبه الجسور في يمينه ـ بارك الله يمينه ـ مُوليًا وجهه شطر مدينة "الطائف" داعيًا أهلها الشرسين إلى دين الحق ، راحيًا أن يشكل منهم كتيبة من كتائب الدعوة، تشدُّ أزرها ، وترد كيد عاديها ..

لم يخف ، ولم يحفل ، ولم يصطحب معه أحدًا من أصحابه المؤمنين .. بل ذهب فردًا مُتفردًا .. لا يألو على شيء ولا يحسب للمفاجآت أيّ حساب ..!!

وحين لقيه زعماء الطائف بصلفهم وبشراستهم إلى الحد الذى اغروا فيه سفهاءهم أن يسخروا منه ويحصبوه بالحجارة حتى أدموا عقبيه ، لم تهزه المفاجأة على الإطلاق ..!!

ألم يتوقع النصرة في مظانها ، يوم حديثة الأول إلى قريش على الصَّفا .. ؟؟ ثم جاءته المفاجأة الذاهلة حين أخلف الواقع ظنه ، فإذا عمه "أبو لهب" يكون أول من يُلقى القُفاز في وجهه .. ؟!

أنى يجيئه الخوف إذن من المفاجآت مهمـا يكن سُوءها وسوْآتُها ..؟؟

وأنى له انتظار النصر من غير رب النصر ، الغالب على أمره .. المسيطر بقدرته وقدره ..؟!!

لقد صار عليه الصلاة والسلام صديقًا للمجهول .. لا تستثيره المفاجآت مهما تتلفع بالغموض .. ولا تُرجفُه أو تُفزعه احتمالات العواقب مهما تحمله من حراح ورُضوض ..!! أما أعداء الله وأعداؤه ، والضّاغنون على دعوته .. والحاقدون على شرف رسالته ، فقد ذهب الله بنورهم ، وتركهم في ظُلمات لا يبصرون ..

\* \* \*

كان ثبات سيدنا "محمد" صلى الله عليه وسلم وكان إصراره ومُثابرته .. ثم من بعد ذلك كله أو معه ، كانت تضحياته المتألقة ، والمتفوقة ، تصنع وتصوغ وتكتب تاريخًا جديدًا لشرف الإنسان .. وشرف الإيمان ..

ولقد يبلغ رجل ما من الرجال أعلى وأسمى آفاق الثبات والتضحية والمثابرة نتيجة احتوائه على قُدرات عقلية ونفسية هائلة ..

امّا أن ينتقل نفس القدر من التضحية والمثابرة والتبات إلى الآخرين الذين لا يمتلكون مثل قُدرات نفسه وعقله وروحه .. والذين لا يدفعهم من دوافع الدنيا وطموحاتها أى دافع .. والذين يرسلون خواطرهم نحو الجحهول ، فلا يجدون

على جانبيه إِلاَّ أخطارًا مُحدقة .. وشدائد مبرَّحة .. ومحنًا تزحم الطريق الطويل ..!!

أقول: أمّا أن يحدث ذلك، فالأمر إذن أمر إعجاز فريد، بقدر ما هو مجيد ..!!

أقول: أمّا يتصدّر صفوف المبكرين بالإسلام تُله من صفوة قريش وحكمائها .. مُعرضين شرفهم الرفيع وجاههم العريض ، وزعامتهم ، ومكانتهم لإسسفاف المشسركين وسفالاتهم وكيدهم الأحمق ، وأذاهم المسعور .. دون أن يكون هناك مغانم ينتظرونها ، وأمانيٌ يترقبون مجيئها ، واثقين لا غير ـ بكلمة واحدة واعدة همس بها الرسول صلى الله عليه وسلم في آذانهم:

الجنة . . ! !

فهذا إعجاز آخر .. ولن يكون الأخير . . ! !

#### الفصل الثامن

### ولماذا هو بالسذات ؟؟

ما دام الذى اختاره لرسالته وحمْل كلمته هو الله رب العالمين .. الله الدى بيده مقاليد كل شيء ، ويعلم السّر واخفّى .. ما دام ذلك كذلك ، فما أظن أن لنا الحق ـ إن كنا بالله من المؤمنين ـ أن نلقى بهذا السؤال جَهرة ، أو نطوى عليه الصدور ..

فربنا العظيم وهو العليم الخبير أنبأنا حين قال حل حلاله: 
﴿ اللّٰهُ أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ ولم يكن علم الله بمن يختاره لرسالته خاصًا بسيدنا محمد عليه السلام بل عامًا في كل اختيار لكل المرسلين .. يقول سبحانه :

ولقد اخترناهم على علم على علم على علم على علم علم على العالمين الله

فبعلمه الذي لا يعزُب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ...

و بمشيئته التي لا تُغلب ، و بحكمته التي لا تُغفو، ولا تتردد \_ اختار من عباده إبراهيم وموسى وعيسى ونوحًا ويونس وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ، ثم ختمهم محمد علي الرسول والنبى الأمى الذي يؤمن با لله وكلماته ، ثم قال لنا :

﴿ واتّبعوه ، لعلكم تهتدون ﴾ ولأنه خاتم المرسلين ، أخذ الله له البيعة منهم ومن أممهم جميعًا . وإنه ليقول :

و إذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمه ، ثم حاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه ؟؟

و قال القررتم واخذتم علی ذلکم إصری ـ ای عهدی ـ ؟؟

﴿ قالوا أَقرَرُنا .. ﴿ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾

سورة آل عمران-الآية: ١٨

وهكذا يجيب الله كل من يسأل ـ وقبل أن يسأل ـ لماذا اختار "محمدًا" على ليحمل رسالته إلى الناس ـ جميع الناس مبشرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا ..

\* \* \*

وحين يختار الله حل حلاله من عباده من يُعلّم ، ويهدى ، ويقود ، رافعًا راية الحق والخير والطهر والحرية والعدل، فمن البداهة أن يُهيئه لهذا الدَّوْر باعلى الخصائص وأسمى الأخلاق في الرسائل والغايات .. ولا يستطيع من يعرف سيدنا محمدًا على أو من يريد أن يعرفه ألا يقف طويلاً مع أعرف الناس به وأكثرهم صحبة له وأصدقهم لهجة إذا تحدث عنه .

ذلكم هو صاحبه وابن عمه وزوج كريمتة الإمام "على ابن أبى طالب" كرم الله وجهه ، فلتصغ له وهو يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم :

"كان دائه البيشر، سهل الخلق، لين الجانب .. ليس بفظ و لا غليظ و لا صحاب ولا عيّاب أجود الناس صدرًا ، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكسرمهم عشيرة .. من رآه بلديهة هَابه.. ومن خــالطه معرفة أحبّه .. يقول واصِفُه لم أر قبله ولا بَعده مثله ... لا يدفع السيئة بالسيئة . ولكن يعفو ويصفح .. وما رأيته منتصرًا لنفسه من مظلمة ظلمها قط إلا أن يُنتَهِكُ من محارم الله شييء فَعِندَئيدٍ يكون أشد الناس غُضبًا .. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما .. كان يَحيط ثوبه ، ويحلب شاته، ويخدم نفسه .. إذا غضب أعسرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه. و كسان يتفقّد أصحابه ، ولا

قصر عن الحق ولا يجاوزه .. أفضل النساس عنده أعمسهم نصيحة، وأعملهم لديه منزلة أحسنهم مُواساة ومُؤازرة .. إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس، ويأمر بذلك.. لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه.. قد وسِعَ الناس بسطه وخلقه ، فصار لهم أبًا وصاروا عنده في الحق سواء قد طهر نفسه من ثلاث: قد طهر نفسه من ثلاث: المِراء .. والكِير .. ومالا يعنيه .."

هذه بعض محامد "محمد" وخصاله ..
وحسبه أن يُقسِم ربنا العظيم له ولنا فيخاطبه قائلاً:
﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾
هذا هو الذي نادى البشر بالأمس ، ويناديهم اليوم،
وغدًا، وبعد غد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
فإلام دعا ؟ ؟ ولمن انطلقت أنوار شخصيته ، وأضواء

دعوته، وحنان رحمته ؟

أجل ـ إلام ينادى "محمد" على اليوم ، البشر المفدوحين بالجهالة ، والقسوة ، والضلل .. والمبشرين بسوء المصير والمآل ..؟ ؟!

سنبصر وتُبصرون .. ونسمع وتسمعون وسيكون الخير كله من حظ الذين يبصرون ببصائرهم قبل أبصارهم .. ويسمعون بأفندتهم قبل آذانهم ..

ثم يُمجِّدُونَ الله ويحمدونه ويسألونه:

﴿ رَبُّنَا لَا تُزغ قلوبنا بعد إذْ هديتنا ، وهُب لنا من لدنك رَحمة. إنك أنت الوهاب ﴾

## القصل التاسع

# فَلينهض الإنسسان

سعى إلى الرسول على يومًا واحدٌ من زعماء الجزيرة العربية هـو "مفروق بن عمرو، وواجّه الرسول على بهذا السؤال:

إِلاَم تدعو ، يا أخا قريش ؟؟

أجابه الرسول ﷺ: أدعو إلى توحيدِ الله، وأنى رسوله ..

قال مفروق : وإلاَّمَ أيضًا ؟؟

فتلا صلى الله عَليه وسلم الآية الكريمة:

والإحسان، وإيتاء ذى القربي.. وينهى عن الفحشاء والمنكر

والبغى ، يعظكم لعلكم تذكّرون ﴾ فقال مفروق: "هذا والله دين لا ينفر منه عاقل ، ولا يغيب عن مَشاهِده كريم"!!

إذن ، فهذه دعوة الرسول ﷺ ومبادىء دينه وعقيدته :

- \* توحيد الله ، وتوجيه أفتدة الناس جميعًا إلى أن إلاَههُم واحدد حدرب السماوات والأرض ، وما بينهما ، ورب المشارق والمغارب ..
- \* كما تتضمن الدعوة بعد الإيمان با لله الواحد الأحد الإيمان برسالة "محمد" الذي اختاره الله ليبلغ عنه ويبشر به ، ويدعو إليه .. وماذا أيضًا مما تحتضنه دعوته ورسالته ؟؟

العدل.. والإحسان.. ورفض الفاحشة، والمنكر، والبغى وهذه في التحليل النهائي لها ، جُماع ما تتطلبه في الحياة وحتمية ، الحياة .. والإنسان ، لكى يبقى للحياة ازدهارها ، وللإنسان إنسانيته !!

ولقد فهمها "السائل" فقال قولته الذكية التسى علَّـق بهـا على إجابة الرسول .

وفى الفصول القادمة إن شاء الله تعالى سنلتقى بتفصيل ما أوجزه سيدنا مفروق في بضع كلمات .. كان "مفروق" من سادات العرب .. وأمسام إجابة الرسول عن سؤاله ، الْقَى السمع وهو شهيد . معلنًا أن هذا الدين أصدق وأوثق وأجل من أن ينصرف عنه رجل رشيد .. وموقف "مفروق" هذا يصحح فكرنا عن أوائل المسلمين الذين سارعوا إلى الرسول في حب غامر وإيمان مكين ..

ذلك أننا نقف عند نفر من الفقراء والعبيد الذين سارعوا إلى الإسلام مثل "بلال" و "حبّاب" و "آل ياسر" ـ فنظن أنهم وحدهم كانوا أبطال المشهد الأول .. ناسين ذلك النفر من العِلْية الذين لم يكادوا يبصرون شفتى الرسول العظيم تنفرجان عن كلمات ـ الله .. والقرآن .. والإسلام .. يَمّمُوا مسرعين نحو الرحيق ، والنور ، والمستقبل الموعود .. فكان هناك "أبو بكر" و "عبد الرحمن بن عوف" و "سعد بن أبى وقاص" و "عمر بن الخطاب" و "عثمان بن عفان".. وكلهم، ومثلهم معهم ، مِن سادات قريش ومن صفوة رجالها..

وهذا يدلنا على أن شخصية الرسول المقنِعة . والآسرة ... كانت شخصيته وسَطًا تمنح بالقِسط شرف الحق .. ونور الإيمان .. وتقوى الحياة .. ولا يكاد أحد يلقاها بصدر ودود،

وفهم رشيد حتى تنثالَ عليه بركاتها مالتة رُوعه بالإجلال وباليقين.

فى كتابى "إنسانيات محمد" : أهديت الكتاب إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الكلمات :

" ـ يا من جئت الحياة فأعطيت و لم تأخذ ـ يا من قدَّست الوجود كله ، ورعيت قضية الإنسان .. " كله ، وركيت سيادة العقل، " ـ يا من زكيت سيادة العقل، ونَهْنَهْتَ ـ غريزة القطيع ..

\* ـ يا من هيأك تفوقك لتكون سيدًا ـ "فوق الله الجميع ، فعشت واحدًا "بين" الجميع ...

\* \_\_ يا من أعطيت القدوة، وضربت \_ المشل ، وعبدت الطريق ...

\* \_ يا أيها الرسول ، والأب، والأب، والأخ، والأخ، والصديق..

إليك أهدى هذه الصفحات في حياء من يعلم أنه يجاوز قدره بهذا الإهداء ...

والآن ، فبإن الصورة التي رسمَتُها كلمات الإهداء لم تتغير، ولم ينصل بهاؤها .. بل ازدادت القًا وصدقًا وجحدًا .

فهذا \_ حقًا \_ هو الإنسان الكامل الذي قدمه الله لعباده.. والذي ينادى الإسلام البشر إليه ، ليطالعوا عظمته.. ويقرأوا رسالته .. ويفهموا حقيقته ، فإذا هم به من المؤمنين. وله من التابعين..

وعلى الرغم من أنه عابد زاهد أوَّاب فقد كان لُباب رسالته إزهاد الحياة ، وإنهاض الإنسان .

إنه يريد للحياة إعمارًا لا يُوذِن بانتهاء .. ولا يصرف عنه انفطار السماء ، ولا انتثار الكواكب ، ولا تفجّر البحار وبعثرة القبور ، ولا كل مظاهر البعث والقيامة والنشور!! ولنصغ لقوله عليه :

"إذا قامت الساعة ، وفي يد أحدكم فسيلة ، فليغرسها" أحدكم فسيلة ، فليغرسها" لو جمعنا كل ما قالمه الفلاسفة والعلماء والحكماء في

والعمل في سبيل نهوضه ورفعته وتقدمه الروحي والمادي ، ودعم حقه في الحرية والعدالة ـ هو لُباب رسالة كل نبي وكل رسول .

ولما كان الرسول محمد على خاتم الأنبياء وآخر المرسلين فقد كان اهتمامه وكانت همومه بالإنسان أكثر أعباء وأثقل حملا من كل أحمال وأثقال إخوانه الذيب سبقوه من الأنبياء والمرسلين . وبروحه النضير وعزمه القدير ، حوّل هذه الأعباء والأثقال إلى فيض لا يغيض من الحنان والرحمة والحب .

يسمع أصحابه يلعنون واحدًا من المسلمين شرب الخمر بعد تحريمها . فيزجرهم الرسول الله وينهاهم قائلاً:

"لا تلعنوه ، فإنه يحب الله

ورسوله" !!

ولم لا يفعل ، وقد قال الله عنه :

﴿ وإنك لعلَى خلُق عظيم ﴾..

وقال فيه:

و لقد جاء كم رسول من انفسكم، عزيز عليه ما عَنِتم، حسريص عليكم ، بالمؤمنين

دعم الحياة واحترام حقها في الاستمرار والتقدم والإعمار، ما بلغ معشار ما تُفيئه كلمات الرسول هذه:

"إذا قامت الساعة ، وفي يد أحدكم فسيلة، فليغرسها"!!

إن الفسيلة من صغار النحل التي تُغرس في الأرض لتنمو فيما بعد نخلة باسقة لها طَلْع نَضِيد .. فأى نفع وأية جدوى من غرسها إذا كان يوم البعث قد أطل بأهواله وقام الناس لرب العالمين ؟ ؟ 1 1

إنه الالتزام المقدس تجاه العمل والحياة ، يحرص الرسول على قيام المسلم به حتى والدنيا تلفظ آخر أنفاسها ..!!

ولا يقل نهوضه بالإنسان عن إبقائه على الحياة فالإنسان مُصطفى الله لخلافته في الأرض ، وموضع إكرامه وتكريمه وتكريمه ولقد كرّمنا بني آدم، وحمداناهم في البر والبحر، وحمداناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مهم سورة الإسراء-الآية : ٧٠

## رءوف رحيم ﴿ ..

سورة التوبة- الآية : ١٢٨

وإنه ليقول:

"بينما بَغِي تسير إذ رأت كلبًا يلهث من العطش، فخلعت مُوقَها وأدُلته في بئر حتى مُلء ماء، فسقته، فشكر الله لها، وغفر لها، وأدخلها الجنة"!!!

ليس شرطًا أن تكون هذه الكلمات اليانعات تصويرًا لحادث حدث وواقعة وقعت .. وحسبُها أن تكون مثلاً رامزًا لرحمة ربنا وحنانه وهِباته كما يقهمها الرسول الشيالي ، وكما يُدرك أبعادها الجليلة التي تَطالُ كل أعراض الضعف الإنساني وما ينتجه من ذنوب وخطايا وأوزار!!

فالبغى المتقلبة بين أحضان المنكر والفاحشة يستوقفها ظمأ كلب يلهث ، ويتندّى قلبها الكسير بعاطفة حانية، فتشق مُرطها نصفين وتربط به مُوقَها أى نعلها ثم تلقيه فى غيابة البئر، حتى إذا امتلأ ماء جذبته فى رفق .. واللاهمث الظمآن لابث يترقب ويهز ذيله فى سرور ودهشة .. وأحيرًا تُدنِى

البغى الماء فى فمه المرتجف ، فيشرب عللاً بعد نَهْل .. حتى إذا رَوِى أقبل عليها يمسح كفَّها وذراعها بلسانه تعبيرًا عن شكره وعرفانه .

ويفترض الرسول الكريم الله يرقب المشهد من هناك من فوق سماواته وعرشه المجيد .. ويسألنا : ما تظنون أن الله صانع بهذا البغى ؟؟

لقد شكر لها .. وغفر لها .. وأدخلها الجنة ..!!! \* \* \*

الأصدق ربنا العظيم حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم:

مرفو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾

وصدق الرسول على حين قال عن نفسه:

"إنما أنا رحمة مُهداة ..."

تصوروا رسولاً جاء ليغير العالم يُعْنَى في نُبل عظيم بالحيوان في لحظات ذبحه ، فيقول :

"إذا ذَبحتم، فأحسنوا الذّبحة. وليُحِدّ أحدكم شفرته .. وليرح ذيبحته"!! وإنه ـ عليه الصلاه والسلام ـ ليمر برجل يُوثِق ذبيحته بالحبال والسكين في يده ترمقها الذبيحة بنظرات حزينة متفجعة، فيناى الرسول بوجهه وبصره، ويأمر الرجل أن يُوارِي شفرته ويرحم الذبيحة من أن تشقى برؤيتها مهددة متوضّعت.!!

\* \* \*

والآن ، فلنرسل البصر متجهمًا وناقمًا إلى التنبن الروسى الذى يقترف في "الشاشان" ومع شعبها المسلم كل أنواع الإفك والقتل والحرق والإجرام ..

والمساحد، والمدن، والقرى ..

وحيث يُجهزون في وجبة واحدة على ثلاثـة آلاف مسلم حرقًا بالنار !!

ولم يكفهم هذا ، فراحوا يفعلون ما يخجل الشيطان من فعله، فَيحْ قِنُونَ أرحام المسلمات العفيفات المحصنات بنُطف الكلاب !! ويزعمون ومن وراءهم من الجحرمين الكبار أنهم للسيد المسيح أتباع وأشياع ..

والسيد المسيح يبصق عليهم ويلعنهم ويُناديهم:

"يا أولاد الأفاعي ..."

"كيف تتكلمون بالصالحات وأنتم فُجرة" ؟؟!!

إننا إذ نتحدث عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكريمه الإنسان فلا حق لنا في أن نقحم على الحديث أدنى ذكر لأولاد الأفاعي ... القتلة والآبقين ، الذين يزكم نتنهم الأنوف ...

| 1997/01 | رقم الإيداع         |                |
|---------|---------------------|----------------|
| ISBN    | 977 - 02 - 5732 - 6 | الترقيم الدولى |



خالد محمد خالد

### هذا الرسول عليه

الذى نادى البشر بالأمس ، ويناديهم اليوم، وغدًا، وبعد غد ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيالام دعيا؟ ولمن انطلقت أنوار شخصيته ، وأضواء دعوته، وحنان رحمته ؟ .

أجل إلام ينسادى محمد على البسوم البسر المفدوحيان بالجهالة والقسوة والضال، والمبشرين بسوء المصير والمآل ؟.

سنبصر وتبصرون ، ونسمع وتسمعون، وسيكون الخير كله من حيظ الذين يبصرون ببصارهم قبل أبصارهم، ويسمعون بأفندتهم قبل أنانهم .

خالد محمد خالد

